ان سن المال المال

#### العنوان الاصلي لهذه الرواية بالانكليزية DARK STAR

ر**قم**والإيداع ۲۰۸٦/۲۳۵۹۸

# روایات هیی

دعوة الى زيارة دنيا جديدة رحلة تختصر المسافة بين الحلم والواقع انها روايات القلب

روايات العب

روايات المفامرة

تذهب الى كل مكان في العالم

وتعود محملة بالعبير

عبير العاطفة واللقاء مع السعادة ٠٠٠

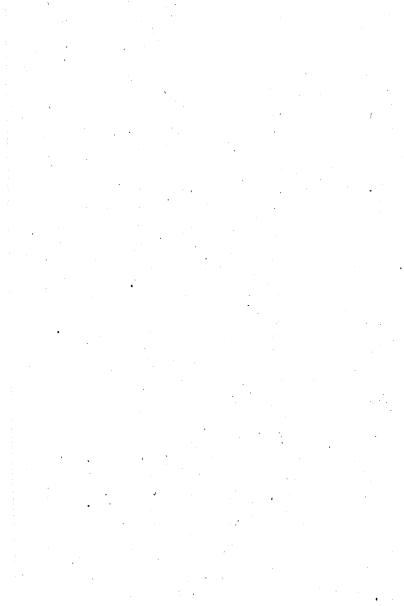

### ر- ليلة "الديك الذهبي

انحرف جويل بسيارته عن الطريق الرئيسي عند مفرق سالتون واتجه صوب الغرب الأراضي تمتد أميالا تكسوها شجيرات الوزال الشوكية بخضرتها الدائمة وزهورها الصفراء، تنتثر بينها بعض الأكواخ، يتصاعد الدفان من مداخنها ليكون العلامة الوحيدة التي تنبىء عن وجد هياة •

أخذ المساء يظلل أشعة الشمس المائلة ومزيج ألوان الضوء يبدو رائعا، ومع ذلك فان جويل -بحاسته الْفُنْيَة- لَمْ ينتبُه لَجُمَالُ المنظرَ، أَذْ كَانَ مَشْغُولُ المُاطْرِ تَمَامًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُد الشمس تغرب حتى بدأ الأفق بلونه الشفيف، وبدت النجوم من

خلاله كأنها ترتعده

كانت السيارات المقبلة من الاتجاه المعاكس تضطر الي أن تتخلى عن موقعها في وسط الطريق لسيارته المرسيدس، ولم يكن جويل في حالة نفسية تسمح له بأن يتنازل ولو بعض الشيء ٠٠٠ كانت معدته تذكره بأنه لم يأكل شيئا منذ

الصباح، وكان يحس بالظمأ •

نظر الَّى الساعة الذهبية في معصمه، وكانت قد تخطت السابعة مساء، وأحس بالظلام يرخي سدوله ولم يكن راغبا في القيادة على ذلك الطريق خلال الليل، وبدأ يدرك أنه أمسى علَّى بعد همسة أو ستة أميال فقط من لانغثويت، وربما يكون سعيد المظ فيجد في الفندق كل ما يريده حتى صباح اليوم

كأنَّت القرية صغيرة، تقوم حول ميدان مستدير، صندوق الهاتف يقبع خارج مكتب البريد قَرَّب المتَّجر ، وأُخَيَرا المانَّةُ التي تحمل اسم "الديك الذهبي"، وكان كل ما يطمع فيه

مكانًا نظيفًا للنوم، وشرابًا باردا ينعشه،

وكان شَابِ أَوْ شَابَانَ يَتَسَكَعَانَ فِي السَاحَةَ، أَثَارِ فَيَهِمَا منظر السيارة المرسيدس بعض التعليقات الفظة واضطر جويل أن يتسرك السيسارة فسارج الحانسة داعيسا اللسه ألا يسعب

أحد بمسامير صدئة في طلائها وسأل نفسه: أين ذهب السحر الريفي القديم الذي كان يحلم به؟

وترك جويل حقيبته في صندوق السيارة، وارتدى سترته الصوفية وأحكم رباط العنق وهو يجتاز المدخل المؤدي الى الحانة ولم يكن فيها سوى شخص أو شخصين من الزبائن المسنين، الفتاة التي تقوم على الخدمة في مقتبل العمر، شقراء مفعمة بالصحة، بدأت تعير اهتمامها للوافد الغريب ذي البشرة السمراء، وغمرته بنظرة دافئة مشجعة، وقالت له: "حسنا، يا سيدى، بم تأمر؟"

مساء يا سيدي، بم نامر : وأخرج جويل حافظة نقوده من جيبه الداخلي ثم قال:

اوه ، أي شيء بارد من فضلك . " ونظر حوله ، ثم سأل:

"أعتقد أنكم تستقبلون النزلاء للمبيت؟"

وملأت له الكأس، وناولته إياها، واتسعت عيناها، ونظرت اليه بشيء من الفضول، واستوضحته:

"نزلاء للمبيت، يا سيدي؟ أعتقد أن السيد هاريس يمكن أن يستقبل زائرا أو زائرين، وان كنت غير متأكدة،"

وناولته المبلغ المتبقى له والتقت عينًا هما ، وهي تقول: "اتحب أن أسأل لك عن المبيت ، يا سيدى؟"

ووضع جويل باقي النقود في جيبه، وقال:

"اذا سمّحت!"

عند ذلك نظرت اليه الفتاة، واستدارت وهي تهز كتفيها وانصرفت.

أراح جويل جسمه على كرسي مستدير من كراسي الحانة، كان الشراب باردا لذيذا ومنشطاً ، كما أراده بعد تلك الساعات الطويلة في قيادة السيارة ، وخطر له أن لانغثويت لم تكن عادة تستقبل غير زائرين قلائل في مثل ذلك الوقت من السنة ، ظهرت الفتاة ومعها رجل في أواسط العمر بدا أنه صاحب الحانة ، واصطنع جويل ابتسامة اعتقد أن الرجل بادله مثلها ، واستند هاريس بذراعه وهو يسأل:

"سمعت أنك تريد مكانا للمبيت، هل تطول إقامتك؟"

وأجاب جويل في هدوء: "ربها لليلة واحدة فقط!"

واستفسر الرجل الأكبر سنا:

"فأنت مسافر على الطريق إذن، يا سيدي؟" وهز جويل راسه، ثم أذعن لفضول السائل، فقال:

"إنني في مهمة في لانغثويت • "

وأجاب السيد هاريس:

"حسنا، هناك غرفة، وروجتي تعدها لك الآن، هل نقدم لك الطعام أيضا ؟"

كان جويل بالفعل يقاسي من الجوع، وأجّاب في هدوء

يستحوذ على الاعجاب; "اذا كان ذلك ممكنا، وتكفيني لهذا المساء بعض الشطائر،

وربما يكفي بعض الخبز المحمص للافطار ا

عند ذاك ظهرت سيدة ظن جويل أنها السيدة هاريس، وتحدثت مستفسرة:

"هل هذا هو السيد الذي يريد أن يقضي الليل هنا ؟" وأومأ زوجها بالايجاب، فأضافت:

"حسنا ، يا سيدي! غرفتك حاضرة وأظن أنك جائع؟" نظر جويل الى السيدة هاريس وأجاب:

وأومأ بالموافقة، وعلق زوجها:

"نعم يا الي ٠٠٠ ان السيد (والتفت اليه مستفسرا) لم أعرف بعد اسمك يا سيدي ٠٠ (ثم أكمل الحديث لروجته) انه يريد الطعام

ورد جویل فورا:

"اسمى كنغدوم، جويل كنغدوم ٠٠٠ من لندن٠

وصعد الى غرفته في الطابق الاول، وتناول العشاء في غرفة صغيرة تستخدمها الاسرة عادة وجاءت السيدة هاريس لتقوم بنفسها على خدمته، ولم يكن ذلك ليحرمه من الشقراء التي قدمت له الشراب في المانة، كانت تلتمس العذر لتدخل فجأةً وتخرج بعد أن تسأله اذا كان يلزمه أي شيء، كان فمه يبدو عنيدًا ساخرا بعدما أتى على الوجبة آلتي قدمتها له السيدة هاريس التي دخلت وبدا عليها شعور بالارتياح عندما وجدت الصحن خالياً فقالت:

"أرجو أن يكون الطعام أعجبك يا سيدي."

وأوماً جويل برأسه علامة الموافقة، وقال: •كان لذيذا للغاية٠٠٠ شكرا يا سيدة هاريـس٠٠٠ وابتسمـت

وكان وجهها ينم عن سرورها ، وقالت وهي تجمع الصحون: "سوف تقيم معنا الى الغد فقط؟"

ونهض جويل، وهو يقول:

"أمل ذلك ٠٠٠ أعني بالطبع أن العمل الذي قدمت له ربما لا يأخذ وقتا أطول من ذلك (تنهد)، ثم أضاف:

"ينبغي أن أعود الى لندن • "

قالت مستفسرة: اذا ۰۰۰ فأنت تعمل في لندن، يا سيد كنغدوم ٠٠

وأجاب جويل بطريقة تنم عن عدم الرعبة في اعطاء اجابة شافية:

"أجيانا • "

وسألت:

"ولكنك تسكن هنا؟"

وأجاب:

"يمكنك أن تقولي ذلك • "

كانت السيدة هاريس كما يبدو تحاول العثور على مدخل للتعرف على مهمته، وكآن هو من جانبه يحاول التهرب من

الاجابة على مثل هذا السؤال، وقال:

"اذا أذنت، سأصعد الى غرفتي الآن ٠٠٠ كان يوما مضنيا، وأشعر بشيء من التعب، •

وحاولت السيدة هاريس أن تخفي شعورها بالاحباط، وأجابت:

"طبعا، يا سيدي، انك تعرف المكان، "

وابتسم جويل وقال:

"طبعا ! تصبحين على خير ا "

وظهر عليها الرضا الكامل لطريقته المهذبة في الحديث، وأجابت مبتسمة:

"وأنت بخير يا سيدي٠٠

وسلك جويل طريقة عبر الردهة إلى الدرج، وظهرت الفتاة الشقراء عند المدخل تقول بشيء من الحياء:

"ألا تأتي لتأخذ شرابا الآن؟" وهز َرأسه وهو يقول:

"لا، أشكرك!"

وردت في الحال:

غير معقول ٠٠٠ هل تنام الآن؟"

"ولم لا؟ أليست الساعة بعد العاشرة؟"

وردت عليه باستغراب:

"يا للغرابة؛ العاشرة؛ كنت أظن أن سكان لندن يسهرون الى ساعة متأخرة من الليل! ماذا هَدْكُ لَسُوَّات السِعينات الراقصة المرحة؟"

وأجاب بجفاف:

"أعتقد أنها شنقت نفسها ١٠ أسعدت مساءًا"

كان الفراش باردا كالثلج، ولكن هرارة الافكار التي كانت تعتمل بداخله ساعدته على اهتهال الموقف اضطجع جويل على ظهرة، وأسند رأسة على ذرا عية ؛ وبدأ يحدق بعبوس في طْلالَ الأَزْهَارُ البارزةُ على السَّتَائِرِ المصنوعةُ مِن "الكريتون"، أَخْيِرًا ، إِنَّهُ هُنَا فَيَ لِانْغَثُونِتْ ، وَفَي بِقَعْةً هَا بِٱلْخَارِجِ ١٠٠ رَبِمَا على مسافة ميل ٢٠٠ توجد راشيل ٢٠٠ راشيل غيلمور كما تسمى نفسها الآن ٠٠٠

وأحس بمداق الصفراء الكريه في مؤخرة هلقة: راشيل تظن أنها تستطيع أن تفعل ذلك ٠٠٠ به هو! وتكورت يداه بشدة، وانضغطت كُلُّ منهما في قبضة قوية؛ لو تمكَّن منها هنا ١٠٠

والآن، لاعتصر عنقها بيديه!

ولكن الانفعال كان ضياعا ٠٠٠ انه يعرف أن الهدوء والموضوعية لهما فعل أوقع، ولكن لم يكن بوسعه أن يتأكد تماما أنها فعلت ذلك للنكاية به، ومع ذلك فأية مِحاولة لتبرير

سلوكها لم تكن شيئًا مستساعًا •

كان يعمل في وضع اللمسات الاخيرة للوحة السيدة أنطونيا باري عندما جاءً فرنسيس يدق بابه ، كان قد استيقظ في ذَّلكُ اليوم مبكرا عن عمد ليستفيد بالضوء، وصار فرنسيس أفوه غير الشقيق، يحكي القصة التي جاء بها الى جويل في تلعثم حتى أكملها ، ولكن جويل لم يأخذ القصة على أنها ورطة مالية جاء يطلب فيها العون المالي من أخيه، وقال جويل بشيء من القلق:

ولكُنني لا أفهم لماذا تظن أن تفكير أبي في الزواج يمكن أن يسبب لى الضيق،

عندئذ آخذ فرنسيس يذرع بخطواته المرسم، وهو يردد:

"بالطبع، لا يهمك ٠٠٠ تركت لك جدتك ثروة كبيرة ٠٠٠ أما أنا فليس لي أقارب أثرياءً من طرف أمي، وأذا تزوج أبي مرة أخرى، فالمنتظر أن يحرمني من الميراث كما حرمك؟

كُلَان جويل قَد أَخَذ يَّدفُع شَعْره الى الْطَلْف بيديل

مضطربتين، وعلق قائلا:

الكنك لم تكترث عندما حدث ذلك، (وأضاف) كان الامر يختلف في حالتي وأنت تعلم ذلك، كان أبي يعلم أنني لست بُحاجة اليَّ ثروتةً، وكما تقولُ أنت فَانَ جدتَّيَ هونت مَّن دور أبي في رسم مستقبلي، أما بالنسبة اليك فالأمر مختلف، انك ابنه، وحتى لو تزوج، فان الامل في أن ينجب أطفالا ضعيف! ألا ترى أنه في الثالَّثة والستين من عِمره؟"

وأجاب فرنسيس:

"ألا تعلم أن بإمكان الرجل أحيانا أن ينجب حتى لو كان في التسعين من عمره، ومع ذلك فانك لم تسمع القصة كاملة بعد، انك لم تسأل: من تكون المرأة التي ينوي أن يتزوج بها؟" وهر جويل كتفيه بشيء من عدم الاكتراث، وهو يقول:

"ان ذلك أمر لا يهم٠"

واستأنف فرنسيس الحديث، وهو يتلذذ بوقع كلامه على

وربما يهم، اسمها غيلمور ٠٠٠ راشيل غيلمور ٠٠٠ وكان اسمها من قبل راشيل آبي • "

عند ذاك فقط حدث ما لم يكن متوقعا، فقد انطلق جويل بخطوات غريبة وفعل ما لم يكن منتظراً بالمرة اذ أمسك بأخيَّه غير الشقيق من قميصه، وجذبه تجاهه بعنف، وهو يقول: "ماذا تقول؟"

وقع فرنسيس في شيء من الاضطراب، وأخذ يخلص نفسه، وهو يقول:

مُذَهُ ٠٠٠ هي ١٠٠ ال٠٠٠ حقيقة ١٠٠ الحقيقة يا جويل٠٠٠ انها، را ۰۰ راشیل ۰۰۰ راشیل! "

دفعهُ جويل بعنف جعله يدور حول نفسه، ويستقر في النهاية على الارض، وكان وجهة ممتقعا من الغضب عندماً نهض على قدميه، وأخذ ينفض التراب عن ثيابه، وهو يحدق في أخيه بخبث:

"إنَّها ليست غلطتي٠٠٠ فقبط لأنبك لا تحبب الحقيبقية٠٠٠

عندما تسمعها ٠ " .

لم يعد جويل يسمع عرف أن ما قاله فرنسيس صحيح وهو لم يكن ليأتي اليه بقصة مثل تلك ان لم يكن لديه البرهان على صدقها وأخذ يبحث عن سيكار ، وضعه في فمه ثم أشعله بيدين تفتقدان الاتزان ، وصار يحملق باكتئاب خارج النافذة كان يطل على شاطىء نهر التيمز عبر السطوح وعندما أحس أنه استعاد بعض توازنه استدار تجاه فرنسيس الذي أشعل سيكارا ، وأخذ ينفث دخانه بعصبية عندما بادره جويل بقوله:

وتُملُّمُلُ فرنسيس وأجاب في دمدمة:

"لا أعرف"

وتصلب فك جويل وهو يقول:

لا تحاول أن تخدعني، قل لي كيف عرفت أنها راشيل." وأجاب فرنسيس:

"رأيتها

"ماذا تعني؟" "رأيتها، أوه، بالله يا جويل! كف عن النظر الي هكذا! انها ليست علطتي، في الليلة الماضية ٠٠٠ مع أبي! حقا٠"

ونطق بالعبارة الاخيرة عندما ألقى جويل بسيكاره الى الارض، وسحقه بنعل حذائه ·

∙اين؟"

في بيروكيوس يتعشيان ٠٠ رأيتهما ١٠ أؤكد لك٠٠ كان جويل يحرك رأسه من جانب الى آخر تعبيرا عن الشك، وقال:

"ابدأ من البداية!"

أخذ فرنسيس يدخن سيكاره بشدة، وهو يقول: "حسنا 1 عرفت منذ وقت، أن هناك امرأة، أوه، نعم، منذ ••• منذ أن رحلت أمي •• كنت أستطيع أن أعرف ذلك• "

"أرجوك ٢٠٠٠ دخل مباشرة في الموضوع ٠٠" "منذ أسبوع ، أخبرني أبي أن هناك شخصا ما ٠٠"

"مند اسبوع ؟ اخبرتي ابي أن هناك سنط "ولكنك لم تخبرني بذلك من قبل!"

وليس فورا، لا ا (قال فرنسيس ذلك مدافعا عن نفسه) كما ذكرت في كلامك يا جويل، ان عمره ثلاثة وستون عاما، وكنث أظن، أن أي امرأة لا يمكن أن تقبل به إلا أذا كانت في مثل سنه! وأنت تعترف كذلك أن أمي وأمك كانتا قريبتين منه في العمر • •

"حسناً • • • استهر!"

"الذي هدث هو أنني لم أسأل كثيرا، ولقد أخبرني، وكان الأجدر به أن يضحكُ كثيرا عندما أخبرني ١٠٠ أنّ اسمها السيدة غيلمور ٠٠٠ السيدة راشيل غيلمور، وأنت تعرف أن اسم راشیل لیس اسما مألوفا ۰۰

وسأل جويل:

"هل هذا هو کل شيء؟"

وأجاب فرنسيس:

"لا ا قال انها قادمة من يوركشير ، وأنها تعمل في قرية تسمى لانغثويت كمديرة منزل في بيت كولونيل متقا عد ٠٠ وأخذ جويل يكرر الكلمات نفسها:

"مديرة منزل في بيت كولونيل متقاعد! " "نعم، هذا ما قاله لي٠ "

"ربها تكوت أخطأت"

"أؤكد لك اننى رأيتها • "

"لا أقصد ذلك، أنما أقصد العمل الذي تشتغل به، أنت تعرف يا فرنسيس أن راشيل كانت تدرس في الجامعة عندما ٠٠٠

وأكمل فرنسيس الجملة:

•عندما هجرتك ٠٠٠ أليس كذلك؟ ولكن كيف تعلم اذا كانت أكملت دراستها أم لا؟ كَانَ ذلك منذُ ستَ سنوات ٠٠٠ وتزوجت وأنجبت طفلا ٠٠

وشحب وجه جويل الاسمر ، وهو ينطق:

"طفل! هل أخبرك أبي بهذه القصة كذلك؟"

وأطفأ فرنسيس سيكاره ونظر الى أعلى وهو يقول:

"نِعْمَ ؛ ذِلكَ قَدْ يَفْسَر لَمَاذَا تَعْمَلُ كَمَدِيرَةً مَنْزُلِ ۚ أَقْصَدَ أَنَهُ لِيسَ مِن السهل أن تجد المرأة عملا اذًا كان لديها أطفال •

وضاقت عينا جويل تحت رموشه الكثيفة، وهو يسأل: "وماذا عن زوجها؟"

وهز فرنسيس كتفيه ، وقال:

"كِيْفُ لِي أَن أَعرف؟ ربِّمَا يَكُونَ قد توفي، قال أبي إنها أرهلة!"

وخطا جويل عبز الغرفة، وهو يقول:

"أرملة ٠٠٠ لا أكاد أصدق ذلك، هل أنت متأكد أن هذا كله لم يكن الا خدعة ماكرة لتحقيق نزواته؟!

> "هاذا تعنى؟" وهز جويل رأسه، وأجاب:

"لا أعرف؛ كان أبي يكرهني لأنني كنت أعارضه٠"

لا اعتقد أن أباك كان يكرهك، يا جويل!"

"بل اعتقد أن رغبته في الزواج من راشيل لهذا السبب بالذات،

"إنك مجنون!"

"هل تمتقد ذلك؟"

كانت ملامح جويل، وهو يتكلم مشبعة بالحقد، وأضاف:

•هل هذا هو گل شيء ؟ '

وأجاب فرنسيس.

ُهاَ الذي تريد أن تسمعه مني ٠٠٠ بعد ذلك؟ ُ ُها الذي قاله أبي عندما أخبرك؟ ْ

"أخبرتك بكل ما أعرف" "لكنك لم تخبرني، كيف رأيتهما معا في الليلة الماضية؟"

تنهد فرنسيس، وقال:

"كان ذلك مصادفة، وأبي لا يعرف أنني رأيتهما • "

"وهاذا بعد؟"

"كنت ذاهبا الى فريديز ، وكنت بحاجة الى المال ، "

"كالعادة ٢٠٠٠

"تذكرت بيري سيمونز فجأة ٠ "

كان بيري سيمونز صاحب مطعم، بيروكيوس، وكان جويل يعرف ذلك أيضا ٠

وُهبت الى هناك لأني كنت أنوي اقتراض مبلغ من المال. وهناك رأيتهما ٠٠

وتركت المكان؟ "

"نعم!'

"كم كان الوقت عندئذ؟"

هنا نظر فرنسيس الى ساعته، وقال:

**"هوالي العادية عشرة • "** والكن الساعة الآن الثامنة والنصف! اذن ماذا كنت تفعل فلال

تسع ساعات ونصف الساعة؟"

هز فرنسيس رأسه، وقال:

"لم أَكنَ أعرف مَاذا أعمل؟ ولم أكن أعرف هل أخبرك بما حدث أم لا؟" "ولم لا؟"

وهز فرنسيس رأسه وقال:

"لقد ١٠٠ سرت ٢٠٠ أميالا ١٠٠ ووصلت الى شقتي حوالي الرابعة وكان بوسعي أن أطلبك في الهاتف عندئذ، ولكنني ظننتك مشغولاً "

لم يكن ما يقصده فرنسيس بخاف على جويل، وكانت شفتاه ترتعدان، وألقى نظرة أخيرة الى اللوحة الخاصة بالسيدة أنطونيا، ثم سار عبر المرسم الى الباب المؤدي الى الجزء الاساسي من الشقة، وقال بصوت متثاقل:

"حسنا، سأصنع بعض القهوة، أعطيت هيرون إجازة الليلة، وعلى ذلك فانه لن يعود الا متأخرا، ويمكننا أن نواصل حديثنا في المطبع أن شئت "

عرف جويل فيما بعد أن راشيل عادت الى يوركشير ووجد أن أباه لم يكن ممانعا في الحديث عن السيدة غيلمور عندما اكتشف أن ابنه الاصغر أخبر جويل بالخطط التي كان ينوي السير فيها، واضطر جويل أن يمسك لسانه وأن يسيطر على قبضتي يديه عندما وقف أهام أبيه بوجهه الذي يعبر عن الاعتداد بالنفس، ولو كانت هناك بقية من شك في صدق ما قاله فرنسيس لزال هذا الشك تماها أثناء المقابلة التي تمت بينه وبين أبيه، كان جيمس كنغدوم راضيا تماها عن نفسه، ووجد جويل أن غضبه تركز على راشيل بعنف يكاد يصل الى الرغبة في تدميرها، كيف تجرؤ على ذلك؟ كان يسأل نفسه هذا السؤال مرارا وتكرارا، كيف تجرؤ على أن تفعل هذا به؟ لا بد أنها كانت تكرهه الآن كما يكرهها وتحقد عليه بالدرجة نفسها من الحقد الذي بدأ يشتعل في نفسه ازاءها،

ورغم ذلك لم يكن ليسمح بسهولة بأن يحدث ما كان وشيك الحدوث، وجد نفسه يدافع باستماتة عن حقوق فرنسيس، ولم يكن ليصرح بدوافعه الحقيقية التي لم تكن تقل أنانية، لو أن راشيل كانت قد تزوجت بالفعل، وأنجبت طفلا، فهي تكون بذلك قد أثبتت خصوبتها، وأبوه كان لا يزال قوي الصحة مكتمل الرجولة، كانت زوجتان تكفيان أي رجل في رأيه

V

ناسيا أنه لو لم تمت أمه عقب ولادته مباشرة لما فكر أبوه في الزواج من أخرى٠

كَانَ قَدْ مَضَّى على ذلك ثلاثة أيام تمكن فرنسيس خلالها من اكتشاف اسم مخدوم راشيل هو الكولونيل فرنشاو، وعرف أن هذا الكولونيل يعيش في مبنى الأولد هول في لانغثويت واعتقد جويل أن الوصول الى ذلك المكان لن يتكون بالأمر

وحاول في الحاح أن يستجمع في مخيلته صورة الفتاة التي قررُ أَنْ يَقْتَرِّن بِهِمْ ذَاتَ يُومُ ۚ وَكَّانِتَ السِّنواتِ السَّتِ التِّيِّ مضت قد وضعت نقابا مشوشا على ملامح راشيل، كان يستطيعً أن يتذكر بعض التفاصيل حول رآشيل، ولكن من الصعب عليه

أن يصيغ تاك التفاصيل في منظور صحيح،

ست سنوات، كانت بمعيار الزمن، فترة طويلة، كيف تبدو الآن وهي في الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمرها ، لا بد أنها تستطيع أن تتذكر ، كانت أصغر منه بعشر سنوات، ولكنها كانت تسيطر عليه، وهي ما زالت بعد صغيرة في تلك السنَّ، لم يكن لامرأة قبلها أو بعدها شيء من تلك السَّطوة على شخصه، ومضى في هواجسه، عندما يَّقابلها في الغد سوف يجعلها تعلم أنها قضمت باسنانها أكثر مما يستطيع فمها أن يمضغه عندما قبلت أن تقف منه موقف التحدي، كيفٌ تجرو على أن تتخيل أنها يمكن أن تصبح عضوا في أشرته بدون أن تثير ردود فعل منه؟ واستولت عليه الفَّكرة، وألمت عليه ٠٠٠ ولم تتركه الا بعدما جمدت أطرافه من نوبة الغضب

#### ۲- عمر سارة

وفي الصباح التالي كان من اليسير عليه أن يسأل السيدة هاريس عن موقع الأولد هول، ورفعت السيدة هاريس حاجبيها وهي تقول:

"تقصد منزل الكولونيل فرنشاو؟ هل أنت صديق له يا سيد کنفدوم؟"

وأجابها وهو يزدرد الليمونة الهندية التي أمامه:

"ليسُ بِالْصِبْطَ، أَعْرِفَ شَفْصًا هِناكَ ٠٠٠ يعمَّلُ لديه٠٠٠ "لا بد أنه السيد هانسون • • هل هو ذاك يا سيدي؟" وهز رأسه الى أعلى وقطب وجهه، وأجاب:

"هانسون، لا الله أعرف أحدا بهذا الاسم "

وزمت السيدة هاريس شفتيها ، وهي تقول:

ولا تعرف، أن السيد هانسون هو سكرتير الكولونيل فرنشاو، إنه شاب مثقفٌ، ويأتي الى هنا أحياناً في عطلة الأسبوع." وازداد وجه جويل تقطيباً ، وعلق في تردد:

"حقّاً؟ لا ! إن الشخص الذي أعرفه هو - في ظني - هديرة منزل الكولونيل، •

وأنفرجت أسارير وجه السيدة هاريس وصاحت: "السيدة غيلمور؟"

وركَّرُ بصره على الليمونة الهندية، وقال:

ورِفَعَت السيدة هاريس حاجبيها ، وقالت:

ولا أعرف عن السيدة الشابة أكثر من التحية التي نتبادلها أحيانا ،

كَان جُويل يِفِكُر بِسِرِعَةَ ، وَعَلَقَ عِلَى إِجَابِتَهَا :

ولكُنَّ، هُلَّ يُوجِدُ ٱخْرُونَ يَعْمَلُونَ هِنَاكَ، أَعْنِي فِي الأولد 4ول؟

على حد علمي، لا أ هناك فقط الكولونيل فرنشاو السيد المات السيد السيدة عيلمور بالطبع، أوه والضغيرة سارة السيدة المات الما

وشعر جويل بوخر في أعصابه، فسألها: "أهي ابنة السيدة غيامور؟"

"نَعُمُّ ٠٠٠ وأنت تعرفُ ذلُكُ؟"

لم يجبُ جويل بشيء ٠٠٠ إذا فالطفل أنثى واسمها سارة • ووجد نفسه يلج على السيدة هاريس ليجرها الى الكلام:

"كنت تنوين أن تخبريني كيف أجد الأولد هول؟"

وأومات بالموافقة، ورقعت من أمامة صحن الليمونة الهندية، ووضعت بدلا منه صحنا أخر فيه قطعة من اللحم، وشيئا من البيض والسجق والطماطم، كان ذلك الطعام في العادة يثير شهية جويل، ولكنه بعد الليلة القلقة التي قضاها كان يحس بالغثيان، ومع ذلك أرغم تفسه على الطعام وبدأ باللحم:

"اشگرك"

وسكب جويل لنفسه بعض القهوة، كانت الساعة تشير الى الشاهنة والنصف، وخطر له أن التاسعة قد تكون وقتا مبكرا لا يسمع بالزيارة، فكر في الاتصال بالهاتف، ولكنه كان يريد أن يرى الانطباع الذي يرتسم على وجه راشيل عندما تراه، وكان يريد أن يستشعر نشوة الزهو التي تتملكه عندما يواجهها بنظرات الاحتقار،

كان الصباح لطيفا في ذلك الوقت الباكر من شهر مارس / آذار، وقرر أن يلبس سترة تنسجم مع سرواله الأزرق الغامق، وأخذ يدفع ذراعيه في أكمام السترة بينما عيناه تتفجمان ساهة القرية، تحت أشعة الشمس الساطعة، ووقعت عيناه على زهور النرجس البرية وعلى أزهار بيضاء وصفراء تنمو في كل شبر من الأرض أما المباني فكانت تبدو نظيفة معتنى

لم يكن العثور على طريق كراغستون أمرا صعبا بعد إرشادات السيدة هاريس ووصل الى مبنى الاولد هول، كان الدخان يتصاعد بشدة من المداخن، دليلا على أن بعض سكان المنزل استيقظوا، وكانت هناك حافلة صغيرة قديمة تنتظر في الساحة الامامية، وبوابات صدئة من الحديد انفرجت تاركة المدخل مفتوحا على مصراعيه، وتوقف جويل بسيارته

أمام تلك البوابات مباشرة غير واثق إذا كان ينبغي عليه أن يترك السيارة في ذلك المكان أم لا؟ ولكنه عندئذ أرخى الكابح وولج بسيارته بين أعمدة البوابة، واندفع فوق الممر المفروش بالحصباء ووقف الى جوار الحافلة الصغيرة،

وترجل من السيارة، ووقف لحظة ينظر الى النوافذ المطفأة، إذاً، هذا هو المكان الذي تعيش فيه، منذ متى؟ السنتان الاخيرتان أم السنوات الثلاث الأخيرة؟ ودفع كتفيه الى الخلف وواصل حديثه مع نفسه: منذ موت زوجها، دون شك، وغيلمور؟ من يكون؟ ماذا كان عمل ذلك الرجل الذي تزوجها لتلك الفترة القصيرة؟ ولماذا تزوجته؟ هل أحبته؟ لو كان الأمر كذلك، فلا شك أن الحب كان يعرف طريقه إليها بأسرع مما كان يعرف طريقه اليه، ومشى الى مدخل المبنى، وبدأ يشد بقوة حبل الجرس، وسمع رجع الصدى يتردد في جنبات المبنى، كان الموتى كان

وفتح الباب شاب نحيف يميل شعره الى الحمرة ووقف ينظر اليه في ترقب، وقال:

"نعم؟"

وشعر جويل بشيء من الاضطراب، وتعثر في الكلام لحظة ثم ملك نفسه، وقال:

"أريد أن أتحدث الى السيدة غيلمور • "

ورد الشاب في الحال:

راشیل!"

آجاب:

"نعم، راشیل!"

وبدا أن الشاب كان يضمر له عدم الود، اذ أجابه: "إنها مشغولة الآن، تستطيع أن تأتي فيما بعد."

وتذرع جويل بالصبر ، وقال:

'أرجوك أن تبلغها أن شخصا من أسرة كنغدوم يريد أن يتحدث اليها · أعتقد أنك ستجدها راغبة في الحديث الي · \* ونظر اليه الشاب بشيء من البرود ، وأخذ يردد:

"كَنَّغْدُوم، أنت أحد أقارب جيمس كنفدوم؟"

وأجاب جويل وهو يهم بالاقتراب من عتبة الباب: "نعم، والآن، هل تبلغ رسالتي من فضلك؟"

وهز الشاب كتفيته، واستدار ليعبسر الردهسة الفسيمسة

W

في مدخل المنزل، أما جويل فأسند كتفه الى دعامة الباب الا بد أنه هانسون الذي تحدثت عنه السيدة هاريس، كان يبدو أصغر سنا مما كان يتوقع •

> وسمع من خلفه صوتا : "هل طلبت أن تتحدث الى؟ "

ودفع رأسه في استدارة الى الوراء، لم يكن قد أحس باقترابها، ومع ذلك كانت راشيل، كانت تقف عند المدخل مباشرة، واضعة يديها في جيوب مريلتها القطنية المخططة، وجهها أكثر نحافة مما عرفه، متوردا بشكل ظاهر في بعض أجزائه وشاحبا بما يشبه الموت في مواضع أخرى، وكان جسمها أكثر نحافة، ولكن شعرها الحريري الأشقر أصبح حبيسا الآن في عقدة قاسية تتدلى على مؤخرة عنقها واعتدل جويل في وقفته بعض الشيء وسمح لعينيه أن يتفحصاها بطريقة تنم عن ازدراء مقصود، وعلق بسخرية:

"شيء جميل حقا ، السيدة غيلمور ماثلة أمامي؟"

سي حييل المحيد مني يا جويل؟ هنا مكان عملي، وعندي من العمل ها يشغلني، "

كانت أنفاسها تضطرب وهي تتحدث بسرعة، ولاحظ جويل أن هانسون يرقب من الداخل، وعندئذ نفذ صبره، وقال مقسوة:

"ينبغي أن تتخلصي من كلب الحراسة الذي يرقبنا ، وتخرجي لتتحدثي الي ، لست أنوي أن أسمح بهذه المناقشة تحت بصر أحد؟"

عندئذ جاء صوت من الداخل ينادي:

"راشيل!"

كان هانسول على وشك أن يتدخل، ولكنها أشارت اليه ألا يزج بنفسه في الموضوع، وتحدثت الى جويل:

"أعتقد أنك جنت تطلب تفسيرا ٠٠

"يا لك من شيطانة! هذا حقَّ، انني فعلا أريد ذلك٠"

الكن أباك وعد بألا يخبرك "

حقا؟ انه شيء عظيم منه٠٠

"ولكنه أخبرك بالفعل٠".

"لا بد أن أصحح لك، فلقد راكما فرنسيس معا ٠" "أوه! يا لله!"

. . .

وحدق جويل فيها ببرود ، وهو يقول:

أن الله لن يقف بجانبك الآن ١٠٠ هل تتخلصين من صديقك هذا؟ أم تتركين لي ذلك؟\*

وأجابته بشيء من التردد:

ولا أستطيع أن أتحدث اليك الكولونيل ينتظر طعام الافطار الآن و ١٠٠ و ٢٠٠ "راشيل! انتي أحذرك ٠٠٠٠

ولوت يديها المتشابكتين توجعا، وهي تقول:

"حسنا، يا جويل ٠٠٠ حسنا ٠٠٠ سأتُحدث اليك ليس الآن ٠٠٠ ولا هنا ٠٠٠ وليس بهذه الكيفية٠"

ونظرت الى الوراء من جديد نظرة خاطفة، ثم قالت:

"هل تأتي فيما بعد ٠٠٠ هذا المساء ان شئت؟"

لم يكنُّ يعجبه أن تقف حيث كانت تتحدث عن افطار الكولونيل، ولكنه يدرك أنه لو فقد شعوره وأحدث صخبا في المِكَانَ فَمَا كَانِ ذَلْكَ يَغْنِي شَيْئًا ؛ كان يَعْلَمُ كَذَلْكَ أَنِ المِكَانّ ملكية ۖ خاصة لا ۖ قبل له بالَّبقاء فيه دون موافقة المالك، والا كان متعديا على أرض الغير، وضبط مشاعره بصعوبة بالغة وقال:

"حسنا، بعد الظهيرة، اذا، في أي وقت بالضبط؟" وهزت راشيل كتفيها بشيء من العصبية، وهي تقول:

"لا أدرى، ربما توافقك الثانية؟ أو الثانية والنصف؟"

"إذن في الثانية، قالها جويل بشيء من العبوس دون أن ينطق بكلُّمة أخرى، ومشى بخطوات وأسعة تجاه السيارة •

أمضى جويل الصباح عند غدير وجده على بعد أميال أخرى عن الطريق الى كراغستون، ولم يعد الى لانغثويت رغم أنه أحس بأن الاحتياجات الطبيعية لجسمه تستدعي ذلك، ورغم أنه شعر بالجوع منذ الواحدة ظهرا اكتفى بسيكار وبعلبةً من الشراب كان يحتفظ بها للطواريء،

وعند الثانية الا ربعا نهض، ونفض التراب عن ثيابه، واتجه الى السيارة كانت السماء غائمة، والتوت شفتاه تعبيرا عن الضيق من الطقس، وقفل راجعا تجاه لانغثويت، وعندما بلغ قمة الطريق حيث كان بمقدوره أن يرى مبنى الأولدهول من عل على هيئة كتلة رمادية منبطحة • كان المطر ينزل بغزارة • وتوقف بسيارته الى جانب الهاهلة الصغيرة الرثة، وبدلا من أن يترجل ويتجه الى الباب أخذ يستخدم بوق السيارة ليعلن وصوله، كان هذا السلوك يدل على شيء من الغطرسة والتكبر، وكان على وعي بذلك، ومع هذا كان في قرارة نفسه يعلم أن راشيل لم تكن لتنزعج أو تشعر بالتهديد من سلوك تعتبره محاولة غير ناضجة، قصد بها إثارتها؛

تنهد جويل ثم دفع باب السيارة، وخرج منها، وعندما ابتلت كتفاه بقطرات المطر زاد عبوسا وتقطيبا، وهرع تجاه الجزء المسقوف من مدخل المبني، فانفتح الباب حال وصوله، وظهرت راشيل، وأخذت تصطنع شيئا من الدهشة لرؤيته عند المدخل ولكنه كان مقتنعا بأنها كانت تنتظر نزوله من السيارة قيل أن تظهر على الباب،

واحتمى بالجزء المسقوف بينها كانت هي تغلق الباب

خلفها ، وعلق بشيء من البرود.

"ذكية ا ولكنّ بشيء من الطَّفُولة • " ورفعت بصرها اليه ، وهي تقول:

"عمّ تتحدث؟"

وكاد جويل أن ينتهرها بقسوة، لكنه لاذ بالصمت وأكتفى بأن هز رأسه، كانت لا تزال ترتدي القميص والسروال اللذين كانت تلبسهما في الصباح، واستبدلت بالمريلة ستزة من البوبلين مجلاة بفراء، وأحس للحظة قصيرة بمشاعر الحنو والشفقة تجاهها، وسألها:

\*هل تنتظرين حتى أحضر السيارة الى المدخل؟\*

وهزت رأسها ، وهي تقول:

"تعُودُت عُلَى السير تحت المطر ، هل نذهب؟ "

وبادرت فخطت خارج المدخل المسقوف، وصار يخطو أمامها بخطوات واسعة ليفتح باب السيارة، وصعدت الى المقعد الأمامي دون أن تنظر اليه، وأعلق الباب خلفها بشيء من العنف الظاهر ثم دار حول مقدمة السيارة ليتبعها

وعندما استقر على مقعده، بدأ يتفحص كتفي سترته، ووجد أنهما ابتلتا، فخلعها، وألقى بها بشيء من الأهمال على ألمقعد الخلفي، واقترح عليها أن تفعل بالمثل، ولكنها رفضت بهمت، وهز كتفيه وهو يدير المحرك، وتوقف عند البواية عندما قالت:

"الى أين تأخذني؟ علي أن أعود الى هنا خلال ساعة • " ونظر النها في غضب، وهو يعلق: "ساعة؟"

"نعم، ساعة، سارة لا تنام أكثر من ذلك في فترة ما بعد الظهيرة، ولا بد أن أرجع قبل أن تصحو من النوم،"

لم يعلق جويل بشيء، واكتفى بأن أخذ يقود مسرعا على الطريق تجاه المكان الذي أمضى فيه صباح ذلك اليوم، فقد كان موقعا يسمح للسيارة بالانتظار بعيداً عن الطريق، لانه في بقعة منعزلة وهذه هيزة كبيرة ٠٠٠ ولم تنطق راشيل بكلمة طوال الطريق، وخطر لجويل أنها ربما كانت تحاول أن تصوغ قصة تبرر موقفها عندما تتحدث اليه، وأخذ يقاوم رغبة تعتمل في نفسه بين الحين والحين ليتوقف على الطريق طالبا اليها أن تكف عن اصطناع ذلك الدور و

حسنا ما القصة الكاملة إذن ؟."

وتشایکت راحتا راشیل، ورددت:

"ماذا تقصد؟"

"انك تعرفين ما أقصده! أريد أن أعرف كيف بلغت الصلة بينك وبين أبي الى الحد الذي جعله يطلبك للزواج منه؟" ورفعت راشيل كتفيها النحيلتين، وقالت:

"مضى على معرَّفتي به سنوات طويلة، وأنت تعرف ذلك يا جويل٠"

أخذ جويل يلوك طرف السيكار بقلق، ثم قال:

"لأنني قدمتك اليه؟ لكن هذا لا يكفّي للتفسير، استطيع أن أعد على أصابع اليد الواحدة عدد المرات التي قابلت فيها أبي من خلالي، وأنت تعرفين ذلك!"

"أُعرف "٠٠ أعرف أنك ٠٠٠ لماذا تستغرب أن يطلب أبوك الزواج مني؟ كان دائما يستلطفني."

وبدًا فم جويل يعاني من الوهن، وخرجت منه عبارة: "راشيل! أرجوك بالله!"

راشیل! ارجوك بالله! - ووضعت يدها على أدنيها حتى لا تسمع، ونطقت:

"أوه، يا جويل، أرجوك أن تكف! لم جنّت الى هنا؟ ما الذي تريده؟ كل ما بيننا انتهى فنذ زمن بعيد، وليس من حقك أن تحاسبني."

وْحدق جويل فيها بغضب، وقال: ﴿

"ألم يحدث أنني؟ يا إلهي! انك لا تشعرين! هل كنت تظنين حقاً أن بامكانك أن توافَّقي على الزواج من أبي دون أن. تثيري رد فعل مني؟"

"وما علاقة هذا بك؟"

انت تريدين أن تكوني زوجة أبي، أليس كذلك؟ إنك تحبين أبي الآن كما قلت يوما ما إنك تحبينني! اظهري على حقيقتك يا راشيل! أهده محاولة خبيثة للانتقام؟"

وردت بانفعال:

"لنفرض أن هذا صحيح، ما الذي تستطيع أن تفعله؟" وساد الصمت لحظات قليلة، وأخذ جويل يحملق بعبوس من نواهَذَ السيارِة الى المطر المنهمر ، لم يكن ليصدقَ ما حدث؟ لم تكن تلك أخلاق راشيل، ولكن سنوات طويلة مضت منذ انفصلا، وتزوجت هي بعد ذلك وأنجبت طفلا، وتنهد، ثم قال

"أخبريني، لماذا احتجبت عني هكذا، ما الذي فعلته في حقك لأثيرٍ فيك هذه الرغبة في الهرب مني؟ "

وأخذت راشيل نفسا عميقا ، وقالت:

"أنت! تسألني هذا السؤال؟ ما فائدة الكلام الآن، يا جويل؟ دفن الماضي والذي يعنيني الآن هو المستقبل، وتصلب فك جويل، وقال:

"على حساب أي إنسان آخر؟"

"هذا غير صحيح، أنت لا تفهم شيئا عن هذا • " الذن، أخبريني ا

أخذت راشيل تطوي ثنيات سترتها ، وقالت: "سوف أتزوج أباك، يًّا جويل، ولن يغير ما تقوله أنت شيئا من

وأطبقت قبضتا جويل، وهو يتمتم بقسوة:

"لا بد أنك يائسة تماما يا راشيل!"

"تماما والتفت ينظر اليها ولاحظ الخطوط الغائرة في وجنتيها وعينيها اللتين تفتقدان اللمعان والبريق، لم يكن ذلك الوجه وجه عروس تستعد لعرسها ، وسألها :

مل ذلك بسبب النقود؟ لو كانت المسألة مسألة نقود فانني على استعداد لأن أقدم ما تحتاجينه منها • " والتوت شفتاها بشيء من الازدراء، وقالت:

الوكنت رجلا لطرحتك أرضاً على هذه القحة في جديثك! أنا لست المرأة التي تتزوج بأي رجل من أجل النقود ان لك أن تزهو بنفسك يا جويل الك مغرق في الزيف ال

بلغت الاستثارة من جويل مبلغها، وأمسك بمعصمها بين أصابعه وأحس بعظامها الهشة ترتعد في يده ١٠٠ لكنه لم يكن ليتصرف بطريقة وحشية، كان له عقل، وكان يريد أن يستخدم ذكاءه، وأحس بالحاجة الى أن يراها تتلوى أمامه وضغط على معصمها فأجغلت ولكنها لم تصرخ، واقترب منها بطريقة جعلته ينشق رائحتها، وأدرك الاستثارة التي أوشكت أن تتقد بداخله وأحس بشيء من الاشمئزاز من نفسه، فاسترخى في مقعده، وعاد يسألها في عناد:

"أريد أن أعرف شيئا عن زوجك، وعن الطفل، هل هات غيلمور؟ يقول أبي إنك أرملة٠"

كانت في ذلك الوقت قد أخذت تدلك معصمها ، وأجابت: "أنا أرملة بالفعل • "

۱۰ ارمنه بانعمر. "وماذا کان اسم زوجك؟"

وها دا خان اسم زوجك؟ واعتراها شيء من الدهشة، وقالت:

"اسمه؟ انك تعرف اسمه!"

ونظر اليها نظرة تتسم بالبرود، والح:

"غيلمور ؟ هل هذا هو الاسم الذي كنت تنادينه به؟ غيلمور!" واحمر وجهها ، وقالت:

"أوه! بالطبع لا السمه الاول كان الن٠ "

"ألن غيلمور؟ ماذا كان يعمل؟"

وبدا على راشيل شيء من الحيرة وسألت: "هل هذا شيء مهم؟"

اعتقد ذلك أ

وتنهدت، وقالت:

"كان مهندسا • كان يعمل لدى الدولة • "

وبدا كما لو كان قد استساغ العبارة الاخيرة، وقال:

"أَفَهُم، ولكنَّ كُم دام الزواج؟" "سنتين أو ثلاث سنوات؟ ولكن ماذا يهم ذلك الآن؟"

لم يكن جويل يدري سر فضوله، وربعا كان وراء ذلك رغبة سادية جعلته يستشعس اللبذة في إجبارهما علسي العديث عن موضوع يجلب لها الألم، وقال يسبر مشاعرها:
"لا بد أنك عانيت كثيرا في تعمل مسؤولية تربية الطفلة وحدك، هل هذا هو الذي جعلك تقيلين العمل كمديرة منزل لدى الكولونيل فرنشاو؟ ألهذا تتزوجين أبي؟ من أجل سارة؟" وزمجرت بعنف:

"لا تتجراً وتذكر اسمها! إنك لا تعرفها، ولا تعرفني أنا أيضاً، لماذا لا تنصرف الى حال سبيلك، وتتركني وحدي "

°أريد أن أعرف أ

"إنَّ الأمر لا يعنيك٠"

عليك اللعنة! هل تظنين أن الأمر لا يعنيني؟ من حقي أن أعرف "

ازداد صوتها عندئذ حدة، وهي تقول:

"حقّك؟ يا جويل، ليست لك حقّوق على الاطلاق، فقدت هذه الحقوق عندما • • • عندما • • • • •

وتضاّعل صوتها ، واستدارت بعيدا عنه ، وصارت تحدق في راجتيها ، وأضافت:

"هل تعود بي، من فضلك؟"

وانتصب جويل في مقعده، وهو يحدق في منظرها الجانبي، وأحس بأنه قريبا جدا من الحقيقة، كان للحظة واحدة على وشك أن يعرفها في قرارة نفسه وشك أن يعرفها في قرارة نفسه وكان يبتهج بها ، ولكن راشيل تراجعت ثانية وشعر بالاحباط، وتمنى لو كانت راشيل رجلا ٠٠٠ إذا لأجبره بالقوة على أن يبوح بما يداخله، ولكن راشيل امرأة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وعليه أن يجد سبيلا ليطلق العواطف المكبوتة التي تشد لسانها عن الكلام، لكن كيف يتوصل الى ذلك؟

كانت راشيل قد ملكت زمام نفسها ثانية، ونظرت الى وجهه نظرة خاطفة وقالت للمرة الثانية:

"هل تعود بي؟"

وأجاب بشيء من التوتر:

"ليس بعد • "

وبداً يستعرض في ذهنه كل ما قيل ويحاول أن يجد مها قيل مفتاحا يفتح له الباب المغلق، ما الألفاظ التي جعلتها تثور بتلك الطريقة؟ عم كانا يتحدثان؟ عن زوجها؟ عن غيلمور؟ نعـم و١٠٠٠الطفلكة حاول أن يتـذكـر ما قـالـه

عن الطفلة، لانه ذكر أنها ستتزوج من أبيه من أجل الطفلة، تفجر غضبها ؟ أذن فليحاول مرة أخرى، وقال وهو يبحث عن سيكار آخر:

"ومتى يتم الزواج؟"

وتنهدت راشيل بشيء من القلق، وقالت:

"لا أعرف الموعد بالضبط، ولكن خَلال أسابع قليلة • " "وحتى ذلك الحين ستظلين هنا ؟"

"أتا ٠٠٠ ربما ٠٠٠"

وسيطر جويل على غضبه، وقال:

"وسارة ٠٠٠ هل تعيش معك عندما تتزوجين؟"

وحدقت فيه بغضب، وقالت:

"بالطبع، وهل يمكن أن تعيش في أي مكان آخر؟ أوه! كف عَن هَذَا ، يَا جَوِيلِ! أَرِيْدِ أَن أَعَودٌ • • • طَالَ بِي الْوَقْتِ ، وقد تستيقظ سارة٠"

ورد في شيء من البرود:

"أنا واثقّ أن هانسون سيكون سعيدا للغاية إذا ما وجد الفرصة ليعنى بها بعض الوقت، ومع ذلك فهي لم تعد رضيعا، كم عمرها الآن؟ ثلاث سنوات؟ أربع؟ لا شك أنها تقدر أن أمها يمكن أن تتغيب أحيانا ؟"

صارت راشيل تنشق أنفاسها بطريقة تدل على القلق،

"هل تنوي الآن أن تعود بي؟" وكررتها بشيء من الارتجاف

"وإذا قلت لا؟'

"يمكنني أن أعود سيرا على الاقدام، لست خائرة القوى٠"

واتجهت يدها الى مقبض الباب، ولكنه كان أسبق منها، ومد يده ليمنعها من فتحه، ورغم أنها انكمشت الى الوراء لتتجنب ملمسه، وضح أنه كان يتعمد أن يلامسها، وسأل بشيء من السفرية:

"ما الحكاية يا راشيل؟ اذا كنت ستصبحين زوجة أبي، فما الذي يمنع أن يألف أحدنا الآخر بطريقة أفضلَ، ولعلني مَّا زلت أذكر جيداً ، كيف كنت فيما مضى تحبين أن ألمسك كثيراً ٠٠ وصارعت كي تحرر نفسها ، أنفاسها تتدافع بقوة ، أما هو

فرغم نداء العقبل البذي كبان يصندره من الطريقية التبي

كان يتصرف بها، فان شيئا آخر بداخله أقوى من عاطفة اعتبار الذات كان يدفعه الى أن يستمر: كان قربها منه يثيره بشكل كبير، لم يكن هناك مكان للحب في تفكيره، ولكن الرغبة كانت تطل برأسها القبيح، وبالرغم من جسمها النحيل، وشعرها البادي بمظهره السيء وملابسها التي لم تكن تساير الجديد في عالم الازياء كانت راشيل لا تزال امرأة ذات جمال، ولها دائما القدرة على أن تثير الاضطراب في أحاسيسه، بدرجة كان يشعر ازاءها بالحنق ذات يوم،

وصرخت فيه:

"ابتعد عني، كان ينبغي أن أعرف أن النهاية ستكون هكذا ، هذا هو كل ما تصلح له يا جويل، أليس كذلك؟"

"ماذا تعنين؟ عليكُ اللعنة!"

وقالت، وهي تكاد تختنق: "انني أقول الحقيقة، انك تريد كل شيء في مقابل لا شيء،

أليس كذلك؟ الصد دون العقل! اللذة دون الألم!"

"عم تتحدثين؟"

كان يمسك بكتفيها الآن، وبينما كان عقله يوسوس اليه بأنه حصل ما يريد، فالمنطق الهادىء كان يحذره من الاجابة التي كان ينتظرها، وصار يهزها بعنف، وانحل شعرها من المقدة التي كانت تربطه، وتهدل كستائر الحرير حول كتفيها، لم تكن من قبل قد بدت في مثل تلك الصورة ...

وتمتم في صوت أجش: "راشيل"٠٠٠"

رسين وقالت، وهي تلهث:

"ابتعد عني أيها البهيمي! اياك أن تجرؤ على لهسي!" وتسمرت أصابعه على كتفيها ، وهو يقول:

"راشيل! راشيل! لا تخشي مني! يا إلهي ٠٠٠ لقد أحببتك من قبل: فكيف أوذيك؟"

وخلصت نفسها منه، وهي تقول:

"هل أصدق أنك لا تفعل ذلكّ؟ أتظَّن أنني أصدقك؟" وألع عليها بصوت أكثر حدة:

"لمَّ بِحْقَ اللَّهُ؟ ما الذي فُعلته بك؟ قولي لي ان كان شيئا من ذلك قد حدث؟ لقد هجرتني؟ أنت التي هربت دونِ أن تخبري أحدا بالمكان الذي ذهبت اليه! يا إلهي! لقد كدت أجن٠"

وتجعدت شفتا راشيل، وقالت:

الله لا تفهم يا جويل! حتى اللحظة الحاضرة ليس لديك أي فكرة عما أتكلم عنه ان سارة ليست ابنة الثانية أو الثالثة من العمر! عمرها الآن خمس سنوات ١٠٠ هل تفهم ما يعنيه ذلك؟

وارتخت يدا جويل على كتفيها، وقطب حاجبيه، وظهرت خطوط غائرة على جبهته، وبدأ شعور غريب بالألم يصيب معدته، ولم يكن يدري أنها تحدق فيه، وتختبر ردود فعله، وتتلذذ باحساسه المرهق بالفزع والشك وعندئذ وجد في التظاهر بالجهل عذرا منطقيا، وألح بشدة:

"ماذا تقولين؟"

ولكن نشوة راشيل بالنصر لم تدم طويلا، وحركت كتفيها يائسة، وهي تتمتم في غير وضوح:

"ها كان ينبغي لي أن أخبرك " ``

"ما كان لَك أَنَّ تَخْبِرِيني بِمَاذا؟ هل تقصدين أن تقولي ١٠ ان هذه الطفلة ١٠ سارة ٢٠ هي ابنتي؟"

ُ ونظرت اليه راشيل، وقد أحست بشيء من الوهن، وقالت: "وهل تظن أنها تنتسب الى شخص آخر؟"

ُ وحرك رأسهُ في ارتباك، وهو يقول:

"غيلمور! زوجك!"

"لم يكُن لَي أي زوج ، يا جويل! كنت أعمل لدى الكولونيل فرنشاو طيلة السنوات الخمس الاخيرة • "

امتدت يد جويل في غضب الى مفتاح السيارة ليدير المحرك، وكاد خلال ذلك أن يدفع براشيل بعيدا عنه، وارتعد وجهها الشاحب، وقالت:

"ماذا تفعل؟ • • "

وأجاب في أنفاس مضطربة:

"ما الذي تظنين أنني فاعله؟ سوف أعود بك • أريد أن أرى ابنتي، إن كانت ابنتي!"

وحاولت راشیل أن توقف یده، وجذبت ذراعه بقوة لمدة لحظة، وهی تقول:

"أوه لا أ لا يمكن أن تفعل ذلك! " "

الن تستطيعي أن تمنعيني ال

"سأمنعك بالتَّأكيد ، سأعملُ كل ما في وسعى لأمنعك • "

واضطر إزاء ذلك أن يتوقف لحظة، ثم التفث اليها بنظرة فيها شيء من الاحتقار وسأل:

"لم؟ لم لا أرى ابنتي؟ هل تخشين أن أراها؟ هل تخشين أن أكشف كذبك؟"

النه ليس كذبا ، دعني أشرح يا هويل من فضلك ، دعني أفسر · "

"ما الذي يمكنك أن تفسريه؟"

وهزت راشيل رأسها ، وقالت: "لماذا تريد أن تراها ؛ إنك لا تحب الاطفال ، يا جويل! كنت

دائما تردد ذلك "

ولكن، يبدو أنه أصبح لي طفلة؟"

وخاطبته راشيل بلهجة متشددة:

"وهل تعتقد أن ذلك يؤهلك لتدعي أن سارة ابنتك؟ يا إلهي، " ودفع جويل بيديه خلال شعره، لم يكن في طاقته أن يتحمل كل ذلك، ربما كانت خدعة أو مناورة من جانب راشيل لكي تجعله يتلوى، لا بد أنها كذلك، وقال في شيء من التوتر:

أَحْسِنًا } أَنْنَي أَعْتَرَفَّ، الاطفالُ لا يَلْعِبُونَ دُورًا فَي نَمَطُ حَياتَى، فَانَا رَسَامَ يَا رَاشَيلَ، لست مربية \*\*

مالضبط."

"وهل تعتقدين أن هذا يجيز لك أن تحتفظي بوجود ابنتي في الحياة سرا طوال تلك السنين؟"

أخذت راشيل تندف بعصبية خصلة من شعرها وقالت في

ارتعاش عصبي:

"أرجع بذاكرتك الى الوراء يا جويل، هل بامكانك ان تتخيل رد فعلك منذ ست سنوات لو انني جئت اليك أنذاك، واخبرتك بأنني أنتظر طفلا منك؟"

وتململ جويل في قلق، فمنذ ست كان لا يزال يشق طريقه و هنذ ست سنوات كان الطموح قوة كبيرة بداخله، كان ذلك الطموح مؤثرا، ولكن بشكل مختف، وفي أية حال وتمتم هويل:

فَا كَانَ يَعْبِغَيَّ أَن يَعْدَثُ ذِلْكَ أَبِدَا ١٠٠ كَانَ يَعْبَغِي أَنَ أَتَأَكَّدُ أَنْكُ كُلْنَ لِيعْبَ أَن يُفْسِدُ عَلَيْكُ مَتَعَتَكَ! يَا إِلَهِيَّ! هَلْ تَسْمِعُ يَا خُولِكُ! أَنْكَ أَنَانَيَ! وَانْكَ جَدِيرَ بِالْاِرْدِرَاءً! أَنْكَ كَذَلْكَ! وَانْكَ جَدِيرَ بِالْاِرْدِرَاءً! أَنْكُ كَذَلْكَ! هِلْ لِي أَنْ أَذْكُرِكُ بِأَنْنِي لَمَ أَعْرَفُ هَا

كنت تنوي أن تفعله معي؟ لقد وثقت فيك، يا جويل! وكنت أظن أنك أحببتني بحق! "

واغتم وجه جويل، وحاول أن ينفي عن نفسه التهمة، وهو

"هذا ليس صحيحا، يا راشيل! لقد أحببتك بحق! لقد أحببتك! إن الذي وقع ٠٠٠ وقع ٠٠٠ لأن كلينا أراد ذلك! "

ووضعت راشيل راحّتي يديّها على أذنيها مرة ثانية، وهي

"نعم! كنت أريد أن أشاركك حياتي يا راشيل!" "أشاركك حياتك؟ أعيش معك! أيها الدنيء!"

"ربما كنت أقصد فعلا في البداية٠"

وقاطعته:

"كنت ستجد شخصاآخر!"

"لا ! عليك اللعنة! كنت سأتزوجك."

"يا لك من شهم!"

"لم يكن الزواج في خطتي، يا راشيل ٠٠٠ عند ذلك الوقت! ولم يكن الأطفال في خطتك في أي وقت.

ومد جويل احدى يديه الى مؤخرة عنقه، كان يشعر بالأضطراب، بل لم يكن قادرا على التفكير، ودمدم قائلا:

"المواقف تغير الأحوال،

"ماذا يعني ذلك؟"

"يعني أنه اذا ٠٠٠ ما زلت أقول اذا ٠٠٠ كانت سارة ابنتي٠٠٠ فسوف يكون علي أن أغير خططي للمستقبل. •

واتسعت حدقتًا عينيها في شيء من الشك، وتساءلت:

"عن أي شيء تتحدث؟" وأجاب:

"ينبغي بالطبع أن نتزوج

وكادَّت راشيَّل تقهقه في وجهه ، وهي تقول:

"نتزوج ا نتزوج ا ها كنت لاتزوجك ولو كست أخر رجل على الارض! يا الهي! ما أيسر أن يصبح الرجل معروراً ا هُلَّ تظنُّ بأمانة أنني يمكن أن أتزوجك الآن؟

وأمسك تويل بساعديها بقبضة تنم عن الشعور بالاثم، وهو يقول بغضب شديد: "ليس من حقك أن تتكلمي كثيرا في هذا الموضوع • " "ألا يحق لي ذلك؟ وماذا يكون رأي أبيك؟"

كان جويل قد نسي للمظة السبب الذي جاء من أجله الى

هنا • واب ب. "لا يهمني ما يقول أبي، اذا كانت الطفلة لي، فهي لي• " "انها ليست سلعة تملكها يا جويل، انها انسان، أنها انسان

خاصٌ للفاية ، ولها حقوق٠٠

"ماذا تعنين؟" "أعني أن سارة ابنتي، ربما تكون قد قمت بدور ثانوي في حملي بها، ولكنك لا تستطيع أن تثبت ذلك،"

"ألا تبدو قريبة الشبه بي؟"

والتوت شفتا راشيل، وقالت: "الحق أنها تكاد تكون نسخة منك!"

الحق الله المحمد المحم

"اذن سيكون عليَّ أن أرفعُ دعوى ا"

وهزت راشيل راسها وقالت:

سوف أنكرها ، وسيكون بامكاني أن أقول أنها ابنة جيمس كاد جويل أن يضربها عند ذاك ، وأحس برغبة كبيرة في أن يفتح بقوة باب السيارة وأن يترجل منها الى الفارج تحت وابل المطر لينشق أنفاسا من الهواء البارد الرطب في تلك الاراضي البور ، هل تجرؤ على توبيخه بتلك الطريقة الساخرة بالادعاء بأن الطفلة لأبيه ؟ وبقي على تلك الحال القلقة بضع دقائق قبل أن يجرؤ على العودة الى السيارة ليجلس الى جوارها مرة ثانية ، كان عندئذ قد عاود هدوء م بدرجة واضحة ، ولكنه لا يزال عنيدا ، وقال في شيء من الثبات :

"أريد أن أرى ابنتي و و الفعل ذلك بطريقة أو بأخرى و و النام النام و ال

وظلت راشيل صامتة لبضع دقائق، ثم قالت في هدوء:

"ومًا الخير في ذلك، يا جويّل؟"

وأعلق جويلَّ عينيه في ألم مبرح من الانفعالات التي كادت تمزقه، مرت الدقائق الخمس عشرة الاخيرة وهو يعاني أقسى أنواع العنذاب النفسي ورأست تكتاد تتصدع من شدة

خداء الدم

الكراهية؟ ماذا تريد هذه المرأة أن تفعل به؟ وتمتم يحدثها: "انك امرأة قاسية ١٠٠٠ ماذا غيرك؟" وأجابته ببرود: "أعتقد أنك تعرف الاجابة لهذا السؤال ١٠٠٠ والآن اذا كان من واجبك أن تعود بي ٢٠٠٠ فهل تعود بي الآن؟"

## ٣ - أبي ٠٠٠ أبي هاذا فعلت؟

غادرت راشيل السيارة، بعدها تغييت أكثر من ساعة، وخطر لها أن سارة ربها استيقظت بالفعل وأنها بدأت تناديها، مما جعلها تهرول نحو الباب تختلج في نفسها مشاعر القلق •

وتبعها جويل يخطو بخطي واسعة، مرتديا سترته الجلدية الزرقاء، بوجه شارد قاتم، وهو يقول:

"انتظري، انني آت معك • "

وتوقفت راشيل، معترضة:

"هذاً مُنزِل الكولونيل، يا جويل لا أستطيع أن أدعوك بلا إذن منه "

ونظر اليها جويل ببرود، وقال:

"أوه • • • لا • • • هل قلت ذلك لابي أيضا ؟ "

وتنهدت راشيل، وقالت:

"أبوك ٠٠٠ يعرف الكولونيل فرنشاو٠"

"أكاد أفهم! شريك في التأمر!"

وكانت أعصاب راشيل قد أصبحت مشدودة وقالت:

الا تكن سخيفا، يا جويل! سأذهب وأخبر الكولونيل! سوف أستأذنه "

وسبقها جويل الى المدخل وهو يقول:

"لا تشغلي با لك! لن تجعليني أنتظر أكثر من ذلك!"

ونظرت اليه راشيل بغضب، وهي تجتازه، ثم توقفا في الردهة الداخلية، لم تكن تدري ما تفعل، كان البيت يبدو هادئا، وكانت راشيل تعرف أن الكولونيل يهجع للراحة في فترة ما بعد الظهر، وأصبحت المشكلة كيف تجرؤ على الصطحاب جويل بدون أن تستأذن الكولونيل أولا؟ وقالت: "هنا بنا ١٠٠٠"

كان جويل نافذ الصبر ٠٠٠ خلعت راشيل سترتها وبدأت تصعد الدرج الى سكنها في الطابق الأول، حميث التجهت الى باب في نهاية الردهة ، ودخلت الى غرفة الجلوس وكانت هناك أبواب أربعة تنفتح عليها ، أحدهما يؤدي الى غرفة نوم راشيل والثاني الى غرفة سارة والثالث يؤدي الى مطبخ صغير والباب الأخير يؤدي الى الحمام ٠٠

ووقّف جويلٌ في ألمدخل وقال بصوت أجش:

"أين هي؟"

وأجابت راشيل وهي تخشى اللحظة التي يرى فيها الطفلة لأول مرة:

"ربما لا تزال نائمة ٠ "

ورغم أن راشيل كانت لا تزال تحاول أن تؤجل ما لم يكن منه بدى انفتح باب غرفة سارة، ووقفت سارة بنفسها في فتحة الباب تنظر بعينين طارفتين وشعرها الذي يشبه الى حد كبير شعر جويل يتدلى على كتفيها النحيلتين، أما عيناها القاتمتان بشكل غريب، ووجنتاها الشاحبتان فان الشبه بينها وبين ملامح أسرة كنغدوم لم يكن ليخطئه أحد،

وصاحت الصغيرة:

"ماما ؟ ٠٠٠ مامًا ٠٠٠ أنت أيقظتني • "

تملكت راشيل زمام نفسها ، وهي لا تجرؤ على النظر الى جويل، الذي كان وجهه العابس صورة طبق الاصل عن وجه سارة ، وقالت:

"أسفة يا عزيزتي، حضر شخص لزيارتك٠"

واضطربت رموش سارة الطويلة، وقالت:

"من؟

ولم تظهر على وجهها ابتسامة الترحيب لتلين من ملامحها العابسة • وانفعل جويل عندئذ:

"انني ٠٠٠ أنت ٠٠٠ إنك ٠٠٠ أنا ٠٠٠ صديق لك ٠ "

ونظرت سارة اليه بشيء من الشك، وتمتمت: "ليس لي أصدقاء • "

'ليس لي اصدفاء ٠٠ وركع جويل أمامها ، وهو يقول:

أنا متّأكد أن لك أصدقاء ٠٠٠ ما رأيك في الكولونيل؟ وما رأيك في هانسون؟"

وأجابت سارة:

"لا أحب أندرو! والكولونيل كهل جدا!" واستفسر جويل:

"أندرو؟

وقالت راشيل بشيء من التردد:

"أندرو هانسون٠"

وعلق جويل: "وبالطبع لا يوجد شخص آخر تلعبين همه؟'

وأجابت سارة:

"أنا لا ألعب انني مقعدة، ألا تريّ؟" "ماذا تقصدين؟ مّا الذي تخفينه عَني؟" وتململت راشيل قائلة:

"سارة تعاني من فقر دم بسيط، هذا كل شيء، انها تحت

وبدا أن جويل لم يقتنع بما سمع، واستمر يسأل:

مه نوع مرض الدم الذي تشكو منه؟ اليس شيئا خطيراً •

ونظرت راشيل الى سارة نظرة ثاقبة ، وأكملت: "أرجوك يا جويل! ليس الآن!"

وظل جويل يلح في السؤال:

"ومن الذي أسمآك مقعدة ، يا سارة؟" وبدت سارة وقد اعتراها شيء من القلق، واتجهت الى أمها تسأل:

> "ماما ؟ " وأجابت راشيل بسرعة:

"أعتقد أنه الكولونيل" وعلقت سارة:

"سمعتهم في المستشفى يتحدثون ٠٠ رجل قال: أين هي؟. وامرأة قالت: من؟ وقال الرجل: المقعدة الصغيرة • "

40

وصاحت راشيل: "أوه! سارة! ربما لم يكونوا يتحدثون عنك."

وألح جويل في السؤال مرة أخرى: "أي مَستشفى؟ يا سارة؟"

وأجابت: "المستشفى الذي في هيوستن."

وقاطعتها أمهأ:

"كفي، يا سارة!"

واتجهت الى جويل:

"أَلَّا تَرِي يَا جَوْيِلَ أَنْكَ قَلْتَ مَا فَيِهِ الْكَفَايِةِ٠"

ودمدم جويل مقطبا:

"أريد أن أعرف المزيد • "

"أرجوك، يا جويل! لا تثر المشكلات،"

كانت سارة قد أحست أن اللذين يتحدثان ليسا متعاطفين فقطبت وصارت تسأل في حدة:

"ما الحكاية يا ماما؟ لماذا تنظر الى ماما هكذا؟ لماذا جئت هنا؟ لست صديقا لى وأنا لا أحس نحوك بأى هب."

واضطرت راشيل أن توقف سارة وقالت:

"سارة، هذا لَا يليق، لَا بَد أن تعتذري للسيد كنغدوم٠" وأجابت سارة:

"لا أحس بأنني ينبغي أن أفعل ذلك!"

وأزاحت سارة يد أمها ثم سارت عبر الغرفة الى حيث كانت بعض الدمى، كان جويل يرقب الطفلة عن كثب، ووجدت راشيل نفسها ترقب جويل، ترى ماذا كان رأيه فيها، تلك الطفلة التي لم يكن يعرف بوجودها حتى اليوم؟ هل خاب أهله عندما لم يجدها ذات بشرة بيضاء قرنفلية ريانة، بعينين تشبهان عيني الدمية، وبشعر متجعد؟ ومع ذلك كان لدى سارة الشيء الكثير، اخلاصها، وحبها وسرعة خاطرها، وأكثر من الشيء الكثير، اخلاصها، وحبها وسرعة خاطرها، وأكثر من ذلك كله كنز الحب الذي كان حتى الآن يتجه الى راشيل،

وتركت راشيل العنان لخواطرها تتخيل كيف يمكن أن يكون رد فعل سارة لو علمت أن جويل كنغدوم هو الأب الذي كانت تظن أنه مات

وساد الصمت لدقائق عديدة، ثم تحدث جويل:

"هل فحصها أحد الأخصائيين؟"

"فحصها كثيرون! إنها ليست الأولى أو الأخيرة، سوف يكون هناك دائما أطفال مثلها "

ودمدم جویل:

"ولكن الآخرين ليسوا أطفالي٠"

وردت راشيل بصوت أجش:

ولا سارة طفلتك، أرجو أن لا تنسى ذلك!

ر اشيلَ، أن سارة ابنتي كما هي ابنتك؛ أما عن الدوافع التي تجعلك تحتفظين بشخصيتها سرا فهنذا شيء يخصـك؛

أرى أن هذه الدوافع لن تصحد كثيرا لأي تحقيق ولكنني يجري أمام القضاء

وهنا التفتت اليه راشيل، تقول:

"القَّضاء؟ أصبحت سارة تعني لك المُنيء الكثير؟"

وسأل في عبوس:

مُأَذًا كَانِ يَنتظُر مَني؟ أنا لست قارىءَ أَفْكَارٍ ، كيف بامكاني أنَّ أعرف أنك كُنت حاَّملا ؟ "

"لم تكن لتهتم لا بهذا ولا بذاك" واغتم وجه جويل عندند، وقال:

"راشيل، لو أنني كنت أعلِم ٢٠٠٠

\*أَوه، نَعم ! لو عَلمت أنني حامل، هاذا كُنت تقترح، يا ترى؟ التبني أم الاجهاض؟

كانَّ جويل يشرع في الخطو تجاهها عندها انفتح باب غرفة الجلوس ووقف أندرو هانسون على عتبة الباب يقول:

"راشيل؛ طُنْنت أنغي سمعت أصواتا ؛ أوه أ"

وكان قد لمح جويل، واصطنعت رأشيل ابتسامة باهتة، وَحَاوَلَتَ أَنْ تَطْمَئُنَهُ بِطُرِيقَةً كَانَ فِيهَا بِعَضَ الْمَرْجِ وَقَالَتَ: "السيد كنعدوم على وشك الرحيل؛ كان يريد أن يرى سارة • "

كَانت عيناً راشيل تتوسلان اليه ليرد بالموافقة، ولكنه لم

يكن على استعداد لذلك التوسل، كان وجه هانسون يعكس فضوله، ولكنة استطاع أن يخفي ذلك برجولة، وهو يقول: "فَكُرت أَن مِن واجبي إعلامك أن الكُولُونَيل اسْتَيقَظَ وينتظر

وأومأت راشيل برأسها ، وقالت:

وأجبرت نفسها على النظر نحو جويل، وقالت:

عليك أن تخرج الآن؛ يا جويل ا ونظر جويل اليها، ثم نظر الى هانسون، واستدار ببصره

الى سارة وقال: الْمَهِبِيُّ أَنْتَ الَى عَمَلُكِ ﴿ وَقُومِي بِوَاجِبَاتِكِ ۗ وَسَأَرَعَى أَنَا

وجرت سارة عبر الغرفة لتخبىء وجهها بين قدمي راشيل، وهي تقول:

ُلا أُريد أَن أبقى معه، أريد أن أذهب معك · \*

شداء الدم

وتجهم هانسون، وقال:

"لا تجزعي يا سارة سوف ينصرف السيد كنعدوم طبعا ٠٠ ورد عليه جويل ببرود:

"من الأفضل أن تعنى بشؤونك الخاصة ، يا ۪هانسون • "

"أوه! أرجوك يا جويل!"

وحاولت راشيل أن تتوسل اليه، لكن جويل تجاهلها، واستمر يقول:

"هل تتركنا يا هانسون؟ أم ينبغي أن تطرد بالقوة٠٠

كان جويل يخاطبه بشيء من الاهانة، والتفت الرجل، وانصرف وهو يردد أنه لا بد للكولونيل أن يعرف بما حدث وأن يقول فيه قولته، وحدقت راشيل تجاهه، ووقع بصرها على جسم سارة الصغير ، وقالت:

"أوه، يا جويل! انصرف قبل أن ترتكب حماقة أخرى!" ورد عليها بوحشية:

"حان الوقت لتدركي أنه لا يمكنك أن تدفني رأسك في الرمال بعد ذلك، هل تعتقدين أنني سأقبل إبقاء الطَّفُلة هنا؟ ثم أنك لم تخبريني بعد لماذا تتزوجين أبي؟ انني أصر على أن أعرف وفي سبيل ذلك لا تعنيني مسألة الليَّاقة ٬ \*أ

وَّأَعْلَقْتُ راشيل عينيها لحظة، وفتحتهما ثانية، ثم قالت:

"ليس لدي وقت لمناقشة ذلك معك، يا جويل!"

"اذُن ماذاً أفَّعل؟ هل أبقى في القرية حتى تجدي الوقت؟" الا أاذا كان لا بدلك أن تعلم، فسوف أكون في لندن الاسبوع المقبل لقد وجد أبوكَ سكنا خاصا لي، لاقيم فيه حتى نتزوج، وبعد ذلك - على ما أظن - سوف نعيش في الخارج، " وصّاح جويل في دهشة: \*في الخارج؟ أين؟\*

"أظَّن أن ٠٠٠ لأبيك بيتا ٠٠٠ في احدى الجزر اليونانية؟" "نعم، لياركوس، وماذا سيكون حال المصرف؟"

وهزت راشيل رأسها ، وقالت: "ذلك سيكون أفضل لسارة٠٠"

"أذن فالموضوع له علاقة بسارة! لن أسمح لك بهذا • "

"انك لا تستطيع أن تمنعني، " "سوف أحاول • "

ونظرت اليه سارة، وحاولت أن تغيظه بقسمات

وجهها ، وهي تقول:

ولا أحبك،

ورد عليها يقول: "ان هذا شيء يؤسف لأنني أحبك ١٠٠٠ أحبك كثيرا ٠٠٠

واستدار وترك الغرفة بعدما أوما ايماءة ساخرة من كليهما • وسمعت رأشيل وقع قدميه، وهو يهبط الدرج، وسمعت كذلك صوت الباب الخارجي ينغلق وراءه، وأخيرا سمعت صوت رئير محرك المرسيدس القويء ورفعت سارة رأسها عندما سمعا صوت السيارة يذهب بعيدًا وسَأَلت بقلق;ً

\*هل سيكون كل شيء على ما يرام؟

وانحنت راشيل، وعانقتها في رقة

"بالطبع يا حبيبتي! والآن علي أن أذهب لأقدم الشاي للكولونيل، والا وقعت في مشكلة •

كانت سارة منشغلة تماما بما سمعته في حديث جويل،

وسألت أمها في شيء من الضيق:

"ماذا يقصد يا ماما؟ هل أبوه هو الذي سيصبح أبي؟ هل سيعيش معنا كذلك؟"

"لا يا حبيبتي!

ولكنه قال بالفعل أنك ستتزوجين أباه؟ ألم يقل ذلك؟ لقد

"سارة! الرجل الذي كان هنا منذ لحظة هو ابن السيد كنغدوم، ولكن له بيتّه الخاص، وهو لا يعيش مع أبيه."

"عندما يكبر الناس، ويمكنهم الاعتماد على أنفسهم، يعيشونا في بيوتهم الخاصة٠"

"ولكنني أن أفعل ذلك!"

"البنات عندما يكبرن عادة يقابلن أشخاصا ويقعن في الحب، ثم يتزوجن، ويكون لهن بيوت وأطفال٠ "

"مثلما فعلت يا أمي؟!"

وترددت راشيل، ثم قالت:

"مثلما فعلت "

\*ولكن لماذا مات أبي؟ وتنهدت راشيل، كان قد مضى وقت طويل منذ أن أثير هذا الموضوع لآخر مسرة، وكانست راشيسل بعد المقابلية بينها وبين جويل غير مهيأة للاجابة عن تلك الاسئلة، وقالت: "حبيبتيا علي أن أحضر الشاي للكولونيل، هل تأتين معي أو تنتظرين هنا؟"

"سوف آتي معك، فقط سأحضر هيان انها تحب أن تتفرج عليك وأنت تقدمين الشاي · "

كانت هيلغا دمية صنعتها راشيل من قصاصات القماش ميذ ثلاث سنوات مضت، وكانت قد أصبحت رثة وقديمة، ومع ذلك ما زالت مركز اهتمام سارة، تحرص على اصطحابها الى كل مكان، وأخذت راشيل تنتظر، وهي تحاول أن تهدىء من قلقها، كانت سعيدة بأن لها ما يشغلها ويشغل تفكيرها، وعندما التحقت بذلك العمل كانت تعلم أنها سوف تقابل جويل ان عاجلا أم آجلا ١٠٠ ولكنها لم تكن تتوقع أن تكون المقابلة على تلك الصورة من المرارة والألم،

كان الوقت متأخرا عندما وصل جويل بسيارته الى شارع بيزووتر، ثم انعطف الى لانكسترميوز وكان قد توقف في احدى مناطق الخدمة على الطريق، والتهم بعض شطائر اللحم اذ كان الجوع والتعب أوشكا أن ينالا من قدرته على القيادة، وكان يريد أن يحتفظ بنشاطه العقلي عندما يعود الى لندن،

جعل جويل السيارة تنتظر عند قاعدة الدرج الضحل الذي يؤدي الى الباب وكانت غرفة المكتب الخاص بأبيه تقع في الجزء الخلفي من المبنى حيث يهضي معظم وقته، وكان مع جويل مغتاح الباب على الردهة، وكان الدرج المؤدى المراطانة الدرسية المام مراه مراه المراس المرا

وكان الدرج المؤدي الى الطابق الرئيسي يقع أمامه مباشرة وكان الدرج المؤدي الى الطابق الرئيسي يقع أمامه مباشرة وسار جويل بقلق عبر باب دوار وظهر ضوء من تحت عقب الباب في نهاية الطرف البعيد الممر فخطا تجاهه بخطوات واسعة وفتح باب غرفة مكتب أبيه دون استئذان وكان جيمس كنغدوم يجلس الى مكتبه منشغلا بالعمل وزال غضب الوالد عندما رأى جويل ٠٠٠ وسرعان ما رسمت ملامح وجهه ابتسامة ساخرة كانت تشبه الى حد كبير ابتسامة جويل القد كانا متماثلين غير أن وجه جيمس كنغدوم تظهر عليه أثار السن والخبرة وشعره ابيض تماما ونهض يقول: "جويل! أى مها جأة ولم أكن انتظرها ١٠٠٠"

وأُعْلَق جُويل بِابِ المكتب، وأُسند ظهره اليه، وقال

في تجهم:

"لا تنظر الي هكذا ، إنك تعرف لغافا أثيت الى هنا ؟" ورفع جيمس حاجبه الكثيف، وَهُوْ يَقُولُ:

"حقا ؟! "

ورد حويل بطريقة يحاول أن يختبره بها:

"دون أدنى شك! "

وقال جيمس:

\*حسنا ؟ ترى ما الذي جعلك تفكر في زيارتي؟ أعتقد أن هذه هي الزيارة الثانية خلال الشهور الستة الماضية · \*

وأجاب جويل باختصار:

"حياتي مليئة بالعمل٠"

\*أنا متاكد من ذلك، وعلى الأقل بسبب التكاليف التي أرسلها اليك • \*

وبدبت على وجه جويل بعض السخرية، وهو يقول:

وأضاف جيمس في شيء من الجفاف:

'ووصية جدتك لأمك'! '

وُهُذه أيضًا على الرغم من أنني في السنوات الأخيرة أعدت توظيف معظمها • \*

ومد جيمس كنغدوم يده يتحسس السيكار ، وهو يقول:

"كم تستغرق من الوقت لتصل الى هدفك من هذه الزيارة • لا شك أن الموضوع يتعلق براشيل طبعا ؟ "

وسأله جويل بلهجة ساخرة:

وكيف عرفت أن هذا هو الموضوع؟"

"لم أعمل ذهني، أخبَرني فرنسيسّ·" وعلق جويل:

"أكاد أفهم ١٠٠ وكيف استطعت ذلك منه؟"

الحق أنتي كنت أود أن أراك، ، ولما لم أجدك سألت فرنسيس عن مكانك ا

وعلق جويل بلهجة متمككة:

وَهُو أَخْبِرِكَ؟ بِهُدُهُ الْبِسَاطَةَ؟ \*

"لا ا كان حريصا للغاية! وقال إنه كان يظن أنك ذهبت مع اريكا لمدة يومين٠"

"ثم؟"

"أجابت اريكا على الهاتف"

"وطبعا لم تكتف بما قاله فرنسيس، وحاولت أن تتأكد، وماذا قالت لك؟"

"ها أخبرتها أنت به على ما أعتقد ٠٠٠ أنك كنت في عمل في يوركشير ٠"

وتكلم جويل، وكأنه يلعن:

"أفهم! لست بحاجة الآن أن تذهب الى أبعد من هذا ١٠٠٠ بامكاني أن أخمن ما حدث بعد ذلك، وأستطيع أن أفهم لماذا كتم عنك فرنسيس الخبر؟ وفي أي حال فالمهم أنني رأيت راشيل، ورأيت ابنتى!"

ورفع الوالد حاجبية من جديد، وقال:

"ابنتك؟!"

"نعم، ابنتي واذا كنت تظن أنني سوف أسمح لك بأن تأخذها بعيداً عني، فانك تخطىء خطأ كبيرا!" ورد الأب بهدوء:

"لا أعتقد أن لك رأيا في الموضوع، ولا تظن أن بامكانك ان تهددني!"

ووضع جويل راحتي يديه على المكتب، وهو يسأل في تحد:

"تعتقد ألا رأي لي في هذا الموضوع!"

وتنهد الأب بقلِّق، وقال:

"كف عن التصرف بهذه الطريقة الحمقاء، يمكنك أن تتفوق علي جسديا • ولكن ماذا يفيد ذلك؟ هل تظن أن راشيل تعجبها مثل هذه الوسائل البدائية، هل يصل بك الأمر الى ذلك؟"

"دعنا نستبعد اسم راشيل عن الموضوع مؤقتًا ، هل نتفق على ذلك؟"

"لا أفهم كيف؟! ان لها فيه شأنا كبيرا٠"

وهنا نهض جيمس كنفدوم - رغم مشيئته - على قدميه، فقد هيء له أن منظر ابنه وهو يطل عليه من عل كان يعني تهديدا لكيانه، وقال:

"نحن متمدنون، يا جويل، حاول أن يكون سلوكك في هذا الاطاره"

ورد جویل بعنف:

"هل من التمدن أن أقبل بأن يتزوج أبي المرأة التي حملت

الم تكن تعرف شيئا عن راشيل وهي تحمل طفلك٠٠٠ يا

الكنك أنت كنت تعرف ا

"في الحقيقة ٠٠٠ نعم٠"

"ماذًا ؟ ماذا قلت؟"

وتزحزح جيمس كنغدوم بشيء من الضيق، وأجاب: "سُمِعْتُ مَا قُلْتُهُ يَا جُويِلُ، كُنتُ أَعْرَفْ، كُنتَ أَعْرِفْ أَن راشيل كانت تنتظر منك طفلا!"

وهز جويل رأسه، وهو لا يكاد يصدق، بالرغم من كونه سمع الكلمات، سمعها بوضوح تام، ولكنه لم يستطع أن يصدق ما سمع، وتصلبت قبضته على سترة أبيه وقال في شيء من القسوة:

"ماذاً تقول؟ كيف استطعت أن تعرف أن راشيل كانت حاملا؟" "إنني٠٠٠ إنني كنت أعرف٠٠٠

حاول أبوه أن يجذب سترته من قبضة جويل وأكمل:

"جاءتني رأشيل ٠٠٠ وكانت يائسة ، وطلبت مني المساعدة ٠ كانت عينا جويل، وهو يسمع ذلك، تلمعان كخيوط من

الجليد، وصار يردد: "هي! طلبت مساعدتك! وما الذي استطعت أن تفعله من

"أعطيتها المال لتتخلص من الجنين بالاجهاض • "

"إجهاض! ولكن٠٠٠ ولكن٠٠ وختم له أبوه الجملة بشيء من البرود:

ولكنها لم تستخدم المال في اجراء عملية الاجهاض، بل استخدمته في الهرب الى الشمال، لتعيش منه وهي تنتظر ولادة الطفل •

وسأله جويل:

"وكنت تعرف ذلك؟"

وهز أبوه رأسه بقوة ، وقال: "لا ! قلت لك إنني أعطيتها النقود لتت خلص من

الجنين بالاجهاض ٠٠٠ ولم أكن أعرف أنها لم تفعل ذلك ٠٠ كَانَّ جويلٌ يشعّر بصدًاع شدّيد أشد من أي وقت مضي، منذ أن سمع أن راشيل كانت على علاقة بأبيه أن راشيل تتوجه

الى أبية وتتجنب عن عمد أن تخبره هو بأنها حامل!

ونشق نفسا طويلا ، ونظر الى أبيه من جديد: ولم يخطر لك بالطبع أن تخبرني؟ اليس كذلك؟"

ألحت على راشيل في الرجاء ألَّا أفعل؟"

"وميذ متى كنت تحترم رغيات الآخرين؟"

وأخذ جيمس يتحسس كرسيه المصنوع من الجلد وبدأ يهوي بجسمه ببطء على الكرسي، وصار ينظر بمرارة الى ابنه، ويقول بصوت أجش:

الذا كان استعراض البطولة قد انتهى، فإنني أقترح أن نتناول الموضوع الآن بطريقة هادئة متعقلة • •

وكيف أتصرف لكي أكون هادئا ومتعقلا كما تريدني؟"

"أُريدُ أَلَا تَتَدِّفِل فَي هَذَا الموضوع! أَنَه موضوع بيني وبين

ولا يَمْكن أن يكون كذلك بعد الآن٠٠٠ أريد أن أعرف بأي حق أعطيت راشيل المال لتبدد طفلي؟ \*

عنديَّذُ ضِربِ جيمس كنغدوم على المكتب بعنف، وقال:

"إنك تتصرف يطريقة مثيرة، يا جويل؟ كانت راشيل في يأس شدید، مل کنت ترید أن أطردها؟"

وأقبل جويل على المكتب من جديد، وهو يقول:

"كَأَنْ بَاهِكَانَكِ أَنْ ترسلها الي، بل كان باهكانك أن

•هل تعتقد أنها كانت تقبل الذِهاب؟ أعني ٢٠٠ اليك؟ ٩

وكانت ملامح جويل تعبر عن الازدراء، وقال:

أعتقد أنك لم تكن تريدها أن تفعل ذلك، يا لها من فرصة أتيجت لك لترد بها على سلوكي رباب عندما كنت في كل مناسبة أظهر العناد لتسلطك \*هراء، \*

> ورد چويل پسخرية: "هراء؟ لا أظن ذلك."

وسأله چيمس بغضب:

"ألا يخطر الله أن تفكر لماذا لم تحضر راشيل بنفسها اليك؟"

الا ٠٠٠ كانت تعلم أنها ان حضرت الي فلن أعطيها النقود من أجل الاجهاض٠'

"اذن ماذا كنت ستفعل؟"

تردد جويل للحظة قصيرة؛ وقال:

"كنت سأتزوجها • "

وحدق فيه جيمس بسفرية، وقال:

مل كنت تفعل ذلك؟ هل تتصور بأهانة أن راشيل كانت تقبل الزواج منك في تلك الظروف؟ يا الهي اانك متعجرف، يا

"من شابه أباه فما ظلم، يا أبي!"

ورد جيمس ساخطا:

"اهدأ ٠٠٠ أنَّ راشيل لم تأت اليك لأنها عرفتك على حقيقتك، شخصا متطلعا أنانيا، كنت أكبر منها بعشر سنوات، ولم يمنعك ذلك من أنّ تشبع رغبتك على حساب تدمير حياتها ٠

وأشاح جويل بوجهه بعيدا ، وصار يدمدم بعنف:

الم يكنّ الأمر كذلك، كنت أحبها • ا ونفخ الأب في الهواء من أنفه نفضة قوية تعبيرا عن

الازدراء، وهو يقول: "الجب! إنك لا تعرف معنى الكلمة!"

واستدار جویل فی غضب تجاهه، یقول:

"أنت إذِنَ الذي يعرِّف معنى الحب؟ بعد أن تزوجت باثنتين! "

واغتم وجه جيمس، وقال:

الحببت أمك، يا جويل! كنت أحبها كثيرا! وعندما ماتت٠٠٠ كانت أم فرنسيس على النقيض من ذلك، ولم يكن مقدرا لزواجنا أن يفدو قصة حب، بل عاش كل منا حياته الخاصة٠٠

وأكمل له جويل الجملة:

"مستمتعا بها الى أقصى حد٠٠٠ نعم٠٠٠ لم أكن صغيرا حتى لا أدرك ما كان يدور يا أبي! كل أولئك الضيوف الذين يترددون على البيت، لم تكن قديساً ا ومع ذلك فأنت تجلس لتثرثر كالأطفال عن الانانية وعن الطموح، ألم تكن أنت أيَانِياً ؟ • • أَلَم تَكُنِ طُمُوحًا ؟ \*

"من أجلك، يا جويل! فقط من أجلك أنت! "

وهز جويل رأسه) وهو يقول: من أجلى! "

نداء الدم

"إنها الحقيقة • • • فأنت ابني الأكبر ، يا جويل! وابن المرأة التي كنت أقدسها • هل تلومني لأنني أردت أن أصوغك في القالب الذي أراه؟"

وقاطعه جويل وهو يذرع أرض الغرفة بشيء من القلق:

"على شاكلتك! نعم! أن هذا الكلام أن يؤدي بنا الى شيء ولقد حولتنا عن الموضوع بما فيه الكفاية، أريد أن أعرف كيف عثرت على راشيل مرة ثانية؟ وكيف وصل بك الامر الى أن وطلبها للزواج؟ بل أهم من هذا أريد أن أعرف لماذا تقدم هي على مثل هذا الامر؟ إن هذا كله يرتبط بموضوع الطفلة، موضوع سارة! ما مشكلة سارة؟ لماذا تتردد على المستشفى؟ ولماذا يسمونها المقعدة؟"

وسحق جيمس كنغدوم بقايا السيكار ليطفئه، وقال:

"ألم تسأل راشيل هذه الاسئلة؟"

"إنني أسألك إياها؟ أو تفهم؟"

وهز أبوه كتفيه استهجانا ، وقال:

"اذا كانت هي لم تستطع أن تشفي غلتك للمعرفة، فانني أخشى ألا يكون ذلك في طاقتي أنا أيضاً • " "أبي، اننى أحذرك! "

ونهض الآب على قدميه مرة ثانية، وقال:

"لا ا أنا الذي أحدرك، يا جويل البتعد عن هذا الموضوع القد مضت عليك سنوات، وأنت تعامل هذا البيت بازدراء، ولم تكلف نفسك عناء السؤال عني أو عن صحتي، كل ما أطلبه هو أن تبقى بعيدا عن الموضوع، استمتع بوقتك مع الآخرين الذين تهتم بهم، اعتقد أنه يغيظك أن ترى راشيل تفضلني

علیك، ولكن سوف تعتاد على ذلك • " "ان أمر راشیل لا یعنیك • "

على العكس، انني مغرم بها، انني أحبها كثيرا، ولقد أحببتها دائما، حتى عندما كنت تسمم عقلها ضدي، " ودهدم جويل بمرارة:

"ينبغي أن تعترف بأنه كان لذلك ما يبرره٠"

"ربما أَنْ النبي اعترف · · · لم أكن دَّاتُمُّا ذلك الخير الكريم ، ولكن الزمن يتغير · \*

كان جويل يحس بألم شديد فوق جفنيه، وقال: "أتفق معك أن الزمن يتغير ، ولكنك أنت لا تتغير ا ثم سأل:

٤٦

"وماذا قلت لها عني؟"

وهز جيمس كتفية وأجاب:

"قد لا تصدق يا جويل! بأننا نادرا ما كنا نتحدث عنك، مرت راشيل بأوقات عصيبة في السنوات الأخيرة، وإنني أعتزم أن أذلل لها كل الأمور • "

جعل جويل يده تتخلل شعره، وعلق:

"كان بوسعك أن تذلل لها الأمور بدون أن تتزوجها • وبدت ابتسامة ساخرة على وجه أبيه، وهو يقول:

"ماذا؟ وأترك الميدان مفتوحا أمامك، يا جويل! أوه، لا، إن الاتفاق الذي عقدناه أنا وراشيل لم يبق منه الا توقيع عقد

عاد جويل الى شقته التي تطل على حديقة ريجنت بارك، وكان الصداع يدق راسه بعنف اذ ترك منزل أبيه قبل أن تنهار سيطرته على نفسه تماما ، وبلغ الغضب منه مبلغا لم يعهده في نفسه من قبل٠

وقاد سيارته الى مكان الانتظار في الممر السفلي، واستقل المصعد الى الطابق العلوي، وعندما دخل شقته أجَّفلُ عندما وجد مصباحا لا يزال مضيّئا في عرفة الجلوس، وأنّ امرأة شابة كانت ترقد على الأريكة الفرنسية المصنوعة من المخمل، كان صوته وهو يعلق الباب قد أيقظها، فرفعت رأسها بابتسامةً تعبر عن الترحيب، وقالت وهي تمد ذراعيها الابيضين الممتلئين:

"جويل! حبيبي! خفت ألا تعود!"

وهبط جويل درجتين منخفضتين تؤديان الى وسط الغرفة، وقال وهو يحل أزرار سترته:

"ماذا تفعلين هنا ۽ يا اريكا ؟"

وارتفع حاجبا اريكا غراي الرقيقان في شيء من التقوس، وقالت توبخه بلطف:

"أهذا هو اللقاء الذي أنتظره منك، يا حبيبي؟ لا بد أن العمل الذي سافرت من أجله الى يوركشير لم يكن مرضيا كما كنت

وجاوزها جويل متجها الى المنضدة المتحركة للمشروبات التي كانت مستندة الى الحائط، وأخذ يعد لنفسه كأسا احترعها قبل أن يقول: "هل هيرون هو الذي فتح لك الباب؟" وأجابت بجفاف:

"نعم منذ أربع ساعات! ما الخبر يا جويل؟ ألا يسرك أن تراني؟"

ونهضت من فوق الاريكة، ووقفت أمامه، وكان شعرها الكستنائي الداكن يتجعد بشكل أنيق حول رأسها الصغير، وكان كعباً حذائها يضيفان عدة بوصات الى قامتها الصغيرة التي لا تزيد عن خمسة أقدام، وتذكر قامة راشيل، كانت أكثر ارتفاعا، ولكنه سرعان ما طرح الفكرة بعيدا بشيء من الغضب والتنهد، وقال:

ُّ السفَّ يَا أَرِيكًا ، أَنَا مَتَعَبُ تَمَامًا ، أَعَانِي مِن صَدَاعَ شَدِيد ، ولا أريد سوى أن استحم وأنام • "

واقتربت منه ويداها مبسوطتان، تقول:

أوه ا يا هبيبي ا هل أحضر لك شيئا ، قرص اسبرين مثلا أو كوب ماء معدني فورا ٠ "

قالت ذلك وقد تشابكت أصابع يديها · وهز جويل رأسه، وهو يقول:

وهز جویل راسه، وهو یعول: ۱۳۱۱ لا ۱ اشکرك ا لا شیء ۱۰

الا الا الشخرك! لا شيء · · · ولعس جبهته بيده ، وهو يضيف:

"أسف! سامحيني!"

وصار لسان أريكا يسبر شفتها العليا ، فقد أحست بشيء من القلق ، وكانت تعرف أن أية لفظة غير محسوبة يمكن أن تشعل نارا كبيرة ، وقالت وهي تتحسس عبا عتها التي كانت قد ألقت بها على ظهر الأريكة عند وصولها :

"سأذهب، وسأطلبك بالهاتف عُدا؟ هل أفعل؟"

نظر جويل اليها بقلق، وبدأ يحس بالازدراء لنفسه لذلك التصرف الذي بدر منه ازاءها بدون قصد، ولكنه لم يكن الآن في خالة تسمح له بأن يتصرف بطريقة لبقة، ومع ذلك كان في ظروف أخرى، يسعد بمؤانستها، ولم تكن اريكا ترهقه باية تكليف، اذ كانت تكفل نفسها، وكانت على قدر كبير من الذكاء، وكان يعرف أنها تتطلع الى زواجه في النهاية، ولم يكن يشعر بالهيق لذلك، اذ كانت هطالب عملها تتوازن مع مطالب عمله، ولم تكن تفكر في انجاب الاطفال، ولكن شيئا ما حدث فجاة، وبدأ جويل يشور على نمط حياته

القائم على الأنانية و وكان كل ما رآه في تلك الليلة عينين قاتمتين عاصفتين تحملقان فيه في كرافية بادية ١٠٠٠ كان ذلك فبلا وجنونا ١٠٠٠ ولكن ماتين العينين كانتا تلاحقانه ومع ذلك هل من الخبل أن يريد الانسان من ابنته أن تحبه ؟

لم يستطع أن يشرح شيعًا من ذلك لاريكا ، وتركها تفكر ما شماء، في سبب سلوكه غير الودي نحوها تلك الامسية، ووضعت الهباءة على كتفيها وسارت الى الباب، وسار جويل خلفها ليوصلها:

"نعم، اطلبيني غداء طاب مساؤك يا أريكا!"

## ٤ - بيت جديد ٠٠ ملابس جديدة!

أخيرا نامت سارة، ومشت راشيل على رؤوس أصابعها خارج الغرفة، وأغلقت الباب، وكان الأمر قد احتاج الى بعض الوقت لأن ما حدث ذلك اليوم كان جديدا عليها، وارتفعت حرارتها بشكل ينذر بالخطر، لكنها أخيرا بدأت تستغرق في نوم هادى وسارت راشيل الى غرفة الجلوس حيث كان جيمس كنغدوم في انتظارها الله عرفة الجلوس حيث كان جيمس كنغدوم في انتظارها الله عرفة الجلوس حيث كان جيمس

كانت الشقة الجديدة في عمارة تقع في أحد الشوارع الصغيرة المتفرعة من طريق آبي، كانت أرحب بكثير مما توقعت، ففضلا عن غرفة الجلوس الرحبة كان هناك مطبخ واسع وغرفتان للنوم، وحمام، والأثاث على درجة من الاناقة، وبدأت تدرك أن جيمس تحمل بالفعل الكثير من أجلها، وامتزج تعبيرها بالعرفان له بالجميل بشيء من الاحترام والوقار، وكان المنزل على مقربة من مستشفى سانت ماثيوز مما يسمح لها بأن تزور سارة عندما تدخل المستشفى وقتما شاءت،

كان جيمس كنغدوم يجلس على الاريكة المستطيلة عندما رجعت الى غرفة الجلوس، ونهض عندما رأها تدخل وأجلسها الى جواره، وهو يقول:

"تعالى، واجلسى، اسمحي لي أن أحضر لك مشروباً ." وأجابت وهي تجلس على حافة المقعد المريح:

د باس!"

وأحضر لها شرابا ثم قال:

"التعب باد عليك يا راشيل! أعتقد أنك تفضلين النوم مبكرة٠"

وأومأت برأسها:

"كان يوما متعبا الى حد ما ٠ "

وأدركت أنه ينتظر منها شيئا آخر، فأضافت:

"لقُّد كُنت كريماً عندُما انتظرتنا عُلى المحطة، ودعوتنا

نداء الده

لتناول الطعام، سارة كانت فرحة • وعلق جيمس، وهو يستلقي في مقعده، وينظر اليها عن

"لم أفعل الا الواجب، وبالمناسبة، في المطبخ مؤونة كافية٠

واعتقد أن سكرتيرتي قامت بذلك كما يُنبغي وشكرته راشيل، وكان جيمس قد قرر أنَّ يجعل منها امرأة

تليق بأن تقدم الَّى الآخرين باعتبارها روجَّته، وعلق بطريقة

"أعددت الترتيبات لتزوري الصالون الرمادي خلال هذا الاسبوع، يا راشيل،"

ورفعت راشيل بصرها ، وقالت:

"الصالون الرمادي؟ ماذا يكون ذلك؟" "الصالون الرمادي يا عزيزتي، محل متخصص في الملابس الجاهزة، تملكه أحدى صديقات جويل، نعم! اسمها اريكا غراي • • وستقوم بنفسها على خدمتك ، إذا عرفت من أنت أ "

"ماذا تعنى؟

"لا ا اعنى انك خطيبتي

كان صوته هادئا رزينا ، وأكمل: "ماذا ظننت؟ أخشى أن أقول انني قصدت اغاظتك، كما أغظتيني • و لقد كتمت عني أنك رأيت جويل بعد أن التقينا

في آخر مرة •

وأحست راشيل أنها أشبه بذبابة وقعت في نسيج عنكبوت ماكر، وأحست بأنه كان من واجبها أن تخبره بزيارة جويل، ولكن ذكري تلك الزيارة كانت لا تزال فَجة لا تصمَّد الاختبار، وتجرأت على أن تسأل:

"وكيف عرفت بها؟"

"أخبرني جويل بنفسه •

"جويل؟

"نعم! هل كنت تظنين أنه لن يخبرني؟ تصورت أن جويل ربما يفضل أن يتجنب المواجهة المكشوفة

مع أبيه وقالت في صوت خفيض:

"جَاءَ مَنذَ أكثر منَّ أسبوع، ولكن الكولونيل لم يره • وكان يريد ان پرې سارة٠ "وأخبرته من أبوها ؟ أليس كذلك؟"

"لماذًا؟ هل الشبه الكبير بينها وبينه جعلك تفعلين ذلك؟"

كان من السهل أن تكذب لكنها لا توافق وأضافت:

"لم يكن قد رأى سارة بعد عندما أخبرته." وتقوس حاجباه الكثيفان، وقال:

"اذن، لماذا فعلت ذلك؟"

هزت رأسها وقالت:

"تشاجرنا مشاجرة عنيفة، كنت أريد أن يحس بصدمة الحقيقة ، ونججت • "

ولم تكوني تنوين أن تخبريني بذلك؟ على الاقل لآخذ حذري كما يقولون٠٠

"لم يكن هناك متسع من الوقت بعد، "

"لاً ا أعتقد أنه لم يكن هناك ٠٠٠ وسارة ٠٠٠ بالطبع لا تعرف شيئًا عن علاقتها بابني؟"

الا !

\*حسنا ٠٠٠ فقط أحبُ أن أوضح أنه لا ينبغي أن يخفي أحدنا سرا عن الآخر يا راشيلً! ولا تنسي أنه بدّون مساعدتي لن يكُون أمَّامك من ملاذ الآ اللجوء الى جُويل؟ هل تريدين ذلك؟ "

وأجابته وفمها يرتعش:

"بالطبع، لا! انك تعلم أنني لا يمكن أن أفعل ذلك! " وأوماً جيمس بيده ليفض الأمر وهو يقول:

وإذن فلن يَقُولُ كلامًا آخَر في هذاء أعتقد أن موعدك مع الوريمر هو صباح الغدى اليس كذلك؟ "

"نعم! نعم! في العاشرة، "

**"هل تحسين بشيء من الاضطراب؟"** 

"هل تحس أنت بذلك؟" فأجاب:

"أشعر بشيء من القلق! ربما • • • ولكن لوريمر هو دون شك أكفأ رجل َّفي هيدان تخصصه؛ وليس ثمة ما يدعو الى القلق. • •

وبدأت راشيل تتحدث بشيء من عدم الثقة، فقالت: "ولنفرض أن العملية فشلت • "

عُنــدَّئذَ سَوف تستأنــف سـارة علاجهـا الحالــي، وينبغــي

ان تكوني أكثر تفاؤلا ا" وارتشفت راشيل ما بقي في كأسها ، وقالت:

"سأبذل جهدي٠"

ووضع الْكِأْسُ الفارغة علي رف الموقد، وقال: وسأَخْرِج ٠٠٠ بِأُمِكَانِكُ أَنْ تِنْأَمِي ٢٠٠ وَسُوفُ أَمْرِ بِكِ مِسَاءَ قَبِلُ ان اساً قُر الى فَرنكفورتُ وسيكُونِ هِذا الْخُر مؤتمر أحضره باذن

كانت الساعة تشير الى التاسعة والنصف وكان الانهاك يجثم على كاهلها وأدارت زر التليفزيون بشيء من التعمد، وحاولت أن تبتيع المسرحية المعروضة، لكنها كانت تشرد باستَّمرار • وعندها انتهت المسرحية ، وجاء شريط الأخبار فلم تكن تِدْرِي مَا يعرض عِلَى الشَاشَةِ أَهَامِهَا •

#### ××××

كانت راشيل ترتعد، وهي تتذكر هوجة الرعب التي افتها عندما فتحت الياب لجيمس كنفدوم ١٠٠٠ وتعرف عليها في الحال؛ ورغم أنها لم تكن قد أخبرته بعد بموضوع سارة؛ فانّ الكولونيل ذاته قد تحمس وناقش قصة مديرة منزله الجميلة

ِ الْتِي فَقَدَّت زوجها قبلِ أَنْ يولد رضيعها ٠٠

وَلَمْ يَضِعُ خِيمُسِ وَقَتا فِي تَقَديرِ الْمُوقَفِ ، بل وجد الفرصة لِيتَجِدِثِ الِّي رَاشِيلَ، ولِيسَالُهَا عِنَ السَّرِ وراء اخْتَفَائها، ورغم إن راشيل لم بكن ترغب في أن تتحدث اليه فانها لم تستطع أَنْ تُرفِضَ ذَلِكَ لَأَنِهُ كَانَ ضَيفَ مَحْدُومِهَا ۚ وَقَرْرَتَ أَنْ تَخْبَرُهُ بِٱلْمِقْيِقَةِ ، وِكَانَ جِيمِسَ مِتَعَاطِفًا مِعَهَا وَخَاصَةً عَنْدُمَا عَلَم بمرض سارةً، قال لها إنه يريد زوجة وأنه ينوي أن يعتزل ويخَشِّي أَنَّ يعيشَ وَحِيدا دُونَ صَحْيةً أَمْراَةً، وَأَقْتَرِحَ عَلَى رَأْشِيلِ أَنِ تَنظُر فِي قَبُولِ الأَقْتَراحِ أَذَا كَانَتِ تَرَيْدِ أَنْ تَوْمَنَ عِياتِهَا وأَن تَحِدُ السِيلُ لَشَفَاء سَأَرَةً ٠٠٠

كانت فكرة الزواج من جيمس كنفدوم تبدو أول الامر كاللعنة، ولكن المزايا التي سوف تجنيها بالنسية الى سارة مدات مِن مِفَاوِفِها ، كَانِت مِدِينةِ لِسِارةِ يكل ما تَفْعِلٍ، وكَانِت تفعل كل ما في طاقتها لا من أجل أن تعدد سأرة الس

حالة صحية طيبة فقط، ولكن لتطمئن الى أن سارة لن تواجه الصراع نفسه من أجل الحياة كما فعلت هي من قبل، وكان جيمس هو جد الطفلة ويكن لها بعض المشاعز الفطرية، وقال إنهم سيقضون معظم السنة في بلاد اليونان، ولو سار كل شيء كما ينبغي فإن سارة ستعود في النهاية الى انكلترا لتنظم في الدراسة في احدى المدارس هناك ١٠٠٠ وفكرت أنها سوف تنعم بكل ميزة يمكن أن يجلبها المال وهي ميزات بإمكان راشيل أن تفكر فيها بعدما قضت ابنتها سنوات بإمكان راشيل أن تفكر فيها بعدما قضت ابنتها سنوات حياتها الأولى في دار للأيتام، ولن تكون بحاجة الى أن تعمل إلا إذا رغبت هي حقا في ذلك، فكيف ترفض ذلك العرض؟

#### x x x x

ونهضت راشيل من جلستها فأطفأت التليفزيون، ودخلت غرفة نومها • كان هناك باب يوصل غرفتها بغرفة سارة • تركته نصف مفتوح، واتجهت الى فتحة الباب وأخذت تنصت باهتمام، كانت سارة تتنفس بهدوء مما يعني أنها بدأت تشفى من معاناة ذلك البوم •

وعلى غير ما تنتظر، نامت سارة نوما هادئا، واستيقظت على صوت غير عادي جاء من همهمة المرور على الطريق العام على بعد ياردات قليلة من المبنى حيث يقيم، وكانت شمس آذار / مارس تنفذ من خلال الستائر، وحدثت راشيل نفسها بالتفاؤل واعتبرت ذلك بشير خير، واستطاعت أن تسمع أصواتاً من الغرفة المجاورة، وعلت شفتيها ابتسامة، كانت سارة على ما يبدو تحاول أن تستطلع غرفة نومها بدون أن سوقظ أمها، وقالت وهي تنظر بعينين طارفتين:

"أنت كسولة، فلقد استيقظت قبلك بساعات • • "

ونظرت راشيل بطريقة آلية الى ساعتها، ثم استرخت عندما رأت أن الساعة لا تزال الثامنة والنصف، وقالت: "هل نمت جيدا، يا عزيزتي؟"

"انه فراش وثير يا أمي، هل سيكون لي فراش مثل هذا عندما

نذهب لنعيش مع ذلك الرجل؟" ورغم أن جيمس طلب اليها أن تناديه بكلمة "عمي" أصرت على أن تسميسه "ذليك البرجل" ممنا سبب لراشيـل بعـض

الضيق، وأجابتها راشيل في اختصار: \*أعتقد أنك ستجدين في الحياة في الخارج شيئا جديدا ٠٠ (وأضافت) والآن اذهبي، واعتسلي بينما أقوم أنا باعداد

ملابسك للذهاب الي المستشفي٠"

وبدأت سارة تنهض من الفراش ببطء وسألت بقلق:

"لن أضطر الى البقاء في المستشفى اليوم؛ أليس كذلك؟"

وهزت راشيل رأسها ، وقالت:

"لا، إنك اليوم ذاهبة فقط ليراك الدكتور لوريمر، تذكرين الدكتور لوريمر ، اليس كذلك ؛ قابلته آخر مرة كنا في لندن؟" وسألت سارة:

"عندما كنا نقيم في الفندق الكبير؟". وابتسمت راشيل ابتسامة خافتة ، وقالت:

"تماما ، والآن، هيا! اغتسلي! "

ودق جرس الهاتف، وأحسَّت راشيل بأعصابها تتوتر، وهي ترفع السماعة، كان المتحدث هو سكرتيرة جيمس كنغدوم وطمأنتها راشيل أن كل شيء على ما يرام، وشكرتها لما تحملته من أجلهما ، وأجابت السكرتيرة في أدب:

"حسنا يا سيدة غيلمور ، إنه واجبي

وأحست رأشيل رغم ذلك أن السكرتيرة لم تكن راضية تماما عن الوضع، وخرجاً الى المستشفى بعد الافطار،

كان الدّكتور لوريمر، الجراح المكلف بحالة سارة، رجلا في أوائل الأربعينات من عمره يتمتع بمظهر يبعث الثقة في مرضاه، وكان يهتم بطريقة خاصة بالاطفال وأدركت سارةً ذلك من زيارتها الأولى٠

ورغم أنها لم تقابله إلا مرة واحدة من قبل سمحت له بان يفحصها دون أن تبدي أي اعتراض، ولم يستغرق الفحص وقتا طويلا وقدمت راشيل للطبيب فيما بعد سائر الوثائق اللازمة، بينما كانت سارة تلعب مع هيلغا ، دميتها • واتخذت الترتيبات اللازمة لتدخل سارة المستشفى، وأحست راشيل بارتياح كبير عندما انتهت المهمة

وحضر جيمس كينغدوم الى الشقة مرة ثانية تلك الامسية، وأخذت سارة تتحدث عن زيارتها الى المستشفى وعن الدكتور لوريمر بلطفه ورقته وأحست راشيل بالارتياح لوجود الطفلة مما ساعد على تحاشي وجودهما على انفيراد وليو لفتيرة،

غداء الدم

ومع ذلك كان على سارة أن تذهب في النهاية الى مخدعها ، وعندها رجعت راشيل لتجالس ضيفها في غرفة الجلوس كان يبدو عليها الارتياع التام، وساعدها على المطوس في كرسي مريحٌ ، وقدم اليَّهَا كَأْسا مِن الْشراب، وقالَ:

"ألا ترين أن سارة تشعر بالاستقرار تعاماً، لن يكون الامر صعبا كما تتصور!"

وخطر لراشيل أن الامر ليس كذلك تماما بالنسبة الى سارة، ولكنها مغ ذلك قالت:

"الأطفال يتكيفون سريعا ، وهذه إحدى ميزات صغر السن." وطقطق جيمس لسانه كعلامة على عدم الموافقة، وقال:

"إنك تتحدثين كأنك في أواسط العمر ، إنني أعجب بشبابك يا راشيل! ومن يدري فرَّبما لا تزال أمامنا الَّفرصة ليكون لنا أطفال ننجبهم سويا • •

وتصلبت راشيل بعض الشيء، ولم تكن تستطيع أن تتحمل الموقف، وقالت بارتباك:

"أوه، لا أدري."

ولم يكن جيمس ينصت اليها ، وواصل الكلام:

"سأتغيب حوالي عَشرة أيام، ولغلُ ذُلك يكون وقتا كافيا تعتاد فيه سارة على طروفها الجديدة، ليس هنا فقط، وإنما في المستشفى كذلك، وعندما أعود يمكن أن نتحدث عن ذلك" اطمئني فجميع الترتيبات اللازمة فيد التحضير • •

وأومأت راشيل برأسها ، وقالت:

"أغرف، فقد أخبرني الدكتور لوريمر""

"حسنا! وسوف يحرض على أن يزودك بالأخبار أولا بأول، هل أنت مطمئنة اليه؟ •

"نعم، وعندما تنتهي العملية؟"

"ستكون بلاد اليونان مكانا أمثل للنقاهة، واسترداد الصحة." "ولكن ١٠٠٠ المصرف؟"

'فرنسيس ليمي سيفًا، يا عزيزتي، ويستطيع أن يتصرف٠٠

ولكن كم يطول ذلك؟ انت تعرف يا جيمس، أنك أخبرتني، • "أَخبرتك أَنْعَيَّ كُعْت أَتَمْتَى أَنْ يَعْلَ جُويلَ مَطِي ولكنهُ رفض، وسوف يكون على فرفسيس أن يتحمل المسؤولية الآن، وإذا سَّارَ كِلْ شَيَّءَ عَظَّنَ هَا يَرَاهُمْ فَرَبُهَا تَوَّاتَيْنِيَ الْفَرْصَةَ لِيكُونَ لَي طفل على صورتني، ا

كان متججر القلب فيما يخص العمل، وكأنت راشيل تعرف عنه ذلك من هويل منذ سنوات مضت، ومع ذلك كان من الصعب تماماً عليها أن تتصور نفسها أمّا اطفل منه .

وأفرغ جيمس كأسه، وصار ينظر اليها بامعان، وقال: وبالمناسبة، اتخذت الترتيبات لكي تحضر السيدة تالبوت

الى هنا وتقيم معك خلال الفَيْرةِ ٱلْبَيْ يَقْضِيها سارة في المستشفى • "

وقطيت راشيل، وقالت:

"السيدة تالبوت، أه، مديرة المنزل التي تعمل في بيتك (وهزت رأسها وأضافت) ليس ذلك ضروريًا •

الا أَتَفَقَ مِعِكِ، فَأَنَا لا أَحِبُ أَن تَقْيِمِي هِنَا وَجَدِكُ عَنْدِمَا لا

أكون موجدا لاعنى بك٠

"ولكن سارة ستقضي في المستشفى ليلة واحدة · " "وبرغم ذلك أفضل أن أطمئن أنك لست وحيدة · "

كان متصلبا لا يقبل المناقشة، ولم تجد راشيل ما ترد به، ولكنها لم تستطع أن تمنع خاطرا خطر لها جول ما إذا كان لجويل أية علاقة بهذا الأهتمام الواضح الذي يبديه برعاية شؤونها

وفِي الصِياحِ التالِيءَ قِيلِ أَنْ يطير هِيمِسِ الى فرانكِفورت

اتصل براشيل هاتفيا من المطار ، وقال:

نسيت أن أخبرك، يا عزيزتي، أن الآنسة كلاي ستزورك هذا الصباح لتصحبك الى محل الأزيًّا ع الذي أخبرتك عنه • "

وكانت الآنسة كلآي تعمل سكرتيرة له، وأعترضت راشيل:

"ولكنني لا أريد أية مَّلابس أخرى٠'

"أَتركيّ لي تُقْدِيرُ ذَلِكِ، وَأَرجُو ان تسمِحي لي بان أجعلك ترتدين ما يليق بمكانة أسرة كنعدوم • "

'ولكنني لست بعد عضوا هي أسرة كنغدوم، يا جيمس٠ " "سوف تصمين كذلك عمّا قريب، يا راشيل، أرجو أن تستجيبي، لطلبي، وإنني أتطلع الى أن أرى التغيير عند. عودتي

لم تعط راشيل وعدا قاطعا عندُما وضعت السماعة، وكالعادة لم يكن هناك جدوى في محاولة التوضيح بأنها تفضل أن تبقى مستقلة حتى يتم الزواج، ولكن اذا صممت الآنسة كلاي أن تأخذها الى الصالون الرمادي، فان ما يقي معها من النقود. على ضألته سوف ينفذ اذا ما حاولت أن تشتري ملابس جديدة • كانت ليديا كلاي امرأة في نهاية العقد الرابع من عمرها ، عملت في مؤسسة كنغدوم منذ كانت لا تزال أنسة صغيرة ، ولأنها كانت سكرتيرة المدير ، انعكس ذلك على سلوكها الذي كان يتسم بالتحديد والتصميم •

وصلت ليديا في سيارة أجرة لتصحبهما الى السوق، وكانت السيارة في الانتظار عندما غادرن المبنى، وكان الصالون الرمادي يقع في زقاق يتفرع من شارع ريجنت، ولم يكن في مظهرة من الفارج ما يجتذب الزائر اليه، ولكن ما أن يجتاز الزائر الباب الزجاجي الدوار حتى يحس في الحال بشيء من التوقع الغامض الذي يثير الاهتمام، وكانت هناك ستائر من الشيفون الوردي والقرنفلي تحجب كل شيء و

الشَّيفُونِ الوردي والقَّرِيْفَلَي تحجب كُل شَيء · ولم تكن الملابس أو الفساتين معلقة كما تعودت راشيل من

قبل في محلات أخرى أما سارة فقد كانت تنظر حولها باهتمام وهي ترتدي سروالها الجينز وسترتها المصنوعة من الفراء ذات القلنسوة، بينما تتدلى هيلغا من يدها كالعادة، وقالت في صراحة الأطفال:

"المحل فأرغ من السلع، يا ماما • مل حدثت تصفية؟"

وانتَفِضَتَ شَفَتا الآنسة كلاي عندما سمعت ذلك، وكانت إحدى البائعات تجتاز المكان، فأخفت الانسة كلاي شعورها بدرجة كافية وقالت:

إصباح الفير أ

"أوه، صباح الخير، أنسة كلاي٠"

وواصلت السكرتيرة كلامها مع البائعة بشيء من اللطف: "الآنسة غراي، هل هي موجودة؟"

وأجابت البائعة:

"موجودة بالفعل• سنسير في هذا الاتجاه•"

كانت راشيل تتوقع الآنسة غراي على شيء من الجمال المهيب، ولكن اريكا غراي كانت ضئيلة الجسم، وعندما ظهرت بأناقتها في بذلة رمادية محكمة غلى جسمها وشعرها الذي يميل الى السمرة جعلت راشيل تشعر في أعماقها أنها طويلة القامة تعوزها البراعة، فضلا عن أن النظرة السريعة التي القتها على ملابس راشيل كانت مهينة لها، وحيتها بشيء من البرود، وهي تقول:

"أنت إذن السيدة غيلمور؟ أخبرني السيد كنعدوم بقدومك، أهلا بك اسمي اريكا عراي "

ونظرت الانسة غراي نظرة خاطفة الى الانسة كلاي ثم وقع بصرها على سارة، وقالت:

"أهذه ابنتك يا سيدة غيلمور؟"

وأومأت راشيل برأسها ، وأجابت:

"نعم، هذه سارة • "

وتقوست شفتًا اريكا الرقيقتان الى أسفل، وقالت:

"أهلا، يا سارة!"

ولكن سارة لم ترد التحية، وأخذت تحدق النظر في شيء من العناد، ولاحت آثار غضبة بسيطة على جبين اريكا الأملس، وكان من الواضح أنها أخذت بالشبه الواضح بين الطفلة وأسرة كنغدوم، ولحسن الحظ تذكرت راشيل أن جيمس كان من الاسرة ذاتها المنا السرة ذاتها السرة ذاتها السرة فاتها السرة فلتها التها السرة فلتها السرة فلتها السرة فلتها السرة فلتها التها ا

وقالت اریکا وفی نبرات صوتها ما یدل علی أنها تقصد

توجيه اهانة مقنعة الى راشيل:

"ولكنها لا تشبهك كثيرا، يا سيدة غيلمور، أليس كذلك؟" واستجمعت راشيل كل ما بقي لديها من آثار الثقة بالنفس،

لا يا أنسة غراي، انها لا تشبهني، والواقع أنها تشبه جدها

الى حد كبير ٠٠ " قالت ذلك دون أن تبالي بالطريقة التي تفسر بها الآنسة غراي

ذلك • وجلست الانسة كلاي لا تتكلم الا قليلا ، وقد تجاهلت سارة وجلست الانسة كلاي لا تتكلم الا قليلا ، وقد تجاهلت سارة تماما • ودام صبر سارة بعض الوقت فجلست في كرسيها وقد فتنها التغيير الذي كان يحدث في مظهر أمها ، ولكنها بعد أن امتدت الدقائق الى الساعة وامتدت الساعة الى الساعتين بدأ يعتريها القلق ، وصارت تسأل:

"كمّ من الوقت يطول بقاؤنا هناك؟"

ولم يكن بوسع راشيل أن تجيب على سؤال ابنتها ، وذلك بسبب انشغالها كلية مع الآنسة غراي ، وفضلا عن ذلك مضى عليها وقت طويل لم تكلف نفسها فيه مشقة العناية بمظهرها أكثر من أن تبدو نظيفة مهذبة ، ولاح لها رغم مشيئتها أنها بدأت تستمتع بهذه الخبرة الجديدة •

وعندما خرجت من احدى المقصورات كانت ترتدى ثوبا من القطيفة في لون الياقوت الازرق له صدر منخفض ضيق، وأكمام طويلة حبكت على زنديها قبل أن تتدلى باتساع عند الكوع في زي يشبه ما كان سائدا في العصور الوسطي، عند ذلك سمعت صوت رجل في القاعة الْخارجية، وقبل أن تجد الوقت لتصلح من شأنها خطا الرجل بخطوات واسعة من خلال الستائر ، ووقَّف في مواجهتهن ، وكان الرجل هو جويل، وتركت اريكا كل ما في يديها في الحال، وذهبت للترخيب به: "يا حبيبي، ماذا تفعل هنّا ؟"

ونظر جويل من فوق رأس اريكا الى رأشيل، واندفع الدم الى وجنتيها من تلك النظرة، وقال في شيء من السخريةً: \*أوه، لقد ظننت أنه من المناسب أن ألقي نظرة على تلك التي

ستغدو زوجة لأبي٠ "

# ٥ – آيس کريم

كانت اريكا الشخص الوحيد الذي لم يبد الدهشة لحديث جويل، ولكنها كانت عندئذ منهمكة في اختيار الأزياء المناسبة لراشيل وفقا للتعليمات التي تلقتها من جيمس كنغدوم، وكان الأمر بالنسبة اليها عملاً يتطلب الانجاز، أما الآنسة كلاي فقد كانت تنظر بشيء من عدم الموافقة، وأما سارة فكانت عابسة مقطبة، وبالنسبة لراشيل ٠٠٠ حسنا، خطر لها وهي تجاول أن تستعيد رباطة جأشها أن جويل أراد أن يثيرها، ونجح في ذلك،

والتفت جويل من اريكا الى سارة، وقال وهو ينحني تجاهها ليقترب منها:

.. "وما ُ رأيك في ملابس ماما الجديدة؟"

وجعدت سأرة أنفها، وزمت شفتيها وحدقت في وجهه، وابتسم ابتسامة عريضة انعكس أثرها بطريقة تثير الدهشة فيمن حوله فقد بدا أقل عمرا بكثير هما هو، وعلق بشيء من الحدة:

"هذا وجه جميل لطيف٠٠٠ والآن أريده أن يعبر عن الغضب والقبح٠"

وزمّت سارة شفتيها بطريقة أكثر تشددا، ولكن شيئا ما في ابتسامته جعلهما تتذبذبان، وقالت:

"ابتعد عنيّ و أنا لا أحبك و و و الله عندما لم تستطع أن تحتفظ بالتكشيرة لوقت أطول، ولم تملك الآنسة كلاي إلا أن تطقطق لسانها في شيء من الاستنكار و

ولأول مرة نطقت راشيل، وقالت:

"سارة! "

ورفع جويل بصره اليها بشيء من الاستخفاف، وقال ساخرا: "حسنا! حسنا! أنت ذاهبة الى حفل راقص، يا سندريلا!" وامتقع وجهها، واستدار جويل ثانية الى الطفلة، وأمسك براخة هيلفا الطليقة، وقال:

"ألا تشعرين بالملل، وأنت تجلسين هنا تتفرجين على معرض الأزياء، أعرف مكانا يباع فيه الآيس كريم، ألا تفضلين أن تأتي معي لنأكل الآيس كريم حتى تنهي ماما مهمتها؟" وجذبت سارة هيلغا من يده، وهي تقول:

وألح عليها:

"هل أنت متأكدة؟ إنهم يبيعون الستيك المصنوع من عصير الفواكه المجمد كذلك!"

وردت سارة:

"أنا لا أحب الستيك"

ولكن صوتها لم يكن يبدو مقنعا على الاطلاق، وعندئذ انفجرت راشيل قائلة:

"كف عن محاولة رشوتها ، يا جويل ٠٠٠ اجلسي يا سارة ٠٠٠ لن نتأخر كثيرا • وبعدئذ سوف أشتري أنا لك الآيس كريم • سارة لا تريد أن تذهب معك ، يا جويل؟"

ووجه انتباهه الى سارة، وأخذ يسألها:

"حقّاً يا سارة! أنت لا تريدين أن تذهبي معي؟ ألا تحبين أن تخرجي معي للنزهة في سيارتي؟ إنني أحب أن أرسم لك صورة • "

"صورة لي؟"

وأخرج من جيبه ورقة مطوية من أوراق الرسم، وأشار الى سارة أن تقترب منه، وفتح الورقة، وترددت سارة لحظة •

ونظرت الى أمها تطلب الموافقة، ولكن راشيل لم تستطع أن تستجيب كانت سارة مرسومة بدقة وعناية، ولم تكن راشيل تعرف اللعبة التي أراد أن يلعبها أو ما يريد أن يصل إليه، ولكنها كانت تحتقره لاستغلاله سارة بتلك الطريقة •

أما عن سارة فلم تكن تدري شيئا عُما يدور في الخفاء، وكانت الكراهية التي أحست بها أول الأمر، بدأت في الذبول تحت وطأة ميلها الفطري للاستطلاع وأقدمت لتلقي نظرة على الورقة التي كان يمسك بها، وصاحت بالدهشة: "إنها أنا ١٠٠٠ أليس كذلك؟"

وأومأ جويل بشيء من التسامح: "هل تعجبك؟"

وجذبت سارة الورقية من يده، وركضت الي أمها

يو پ

تعرض الصورة النصفية المرسومة بالفحم والتي تبرز رأسها وكتَّفيُّها بشيء من الزهو وكأن من الواضح أن جوَّيل رسمها من الذاكرة، كان الرسم ممتازا ككل أعماله موتوترت عضلات معدة راشيل واحتاجت الى مجهود كبير لتبدي الموافقة، وقالت:

'إنها ٠٠٠ إنها جميلة جدا ، يا حبيبتي ا

وأخذت سارة الصورة مرة ثانية وصارت تقبلها وهي معجبة

بها، وقالت: شعري يبدو جميلا، أليس كذلك؟ لكن كنت أفضل أن أكون

وعلق جويل في مرارة:

"ولكنك لم تكوني باسمة في وجهي عندما رأيتك أول مرة • " ونظرت اليه في ثبات وكأَّنهَا تتَّقْحِصه، وسألته:

"لو تركتك ترسمني مرة أخرى، هل سِتجعلني أيتسم؟" وتدخلت راشيل، وقالت:

"سارة! السيد كنغدوم لديه أعمال كثيرة، وأعتقد أن لديه أعمالا أهم من مجرد رسم الفتيات الصغيرات

وقال يعترض على كلامها :

"على العكس! ليس أحب الى نفسي من أن أرسم سارة مرة ثانيةً ، هذا إذا وافقت على أن تأتي لتناول الآيس كريم معي، أنا لا أحب أن آكل الآيس كريم وحدى٠ "

وكزت سارة على شفتها السفلي بينما تحدثت اريكا بلهجة

بدا فيها شيء كبير من الرقة: كنت أعتقد كما أخبرتني أن لديك محاضرات تلقيها هذا الصباح!"

وهز جويل كتفيه، وقال:

"قررت أن أتغيب اليوم •

وصدرت عن اريكا بعض ايما ءات تدل على قلقها ، وقالت: ولا تكن مازخًا ، أعتقد أنك لم تحضر هنا فقط لتدعو سارة الى الآيس كريم٠"

وضاقت حدقتا عينيه، وقال ساخرا:

"لماذا، يا اريكا؟ هل تريدين آيس كريمُ أنت أيضا؟" واستدارت اريكا بعيداً عنه في شيءً من الاشمئزاز •

غدت سارة ممزقــة بيــن رغبتهــا فــي أن ترضــي أمــهــا

وبين الاغراء، ليس فقط بتناول الآيس كريم بل أيضا بأن ترسم لها صورة أخرى وهمست بصوت خفيض يمتزج بالشك:

"مامي، هل تغضبين اذا ذهبت مع السيد كنفدوم؟" وتجنبت راشيل نظرة جويل، وسألت بطريقة متقطعة:

"هل هذا هو ما تریدینه؟"

وأجابت سارة في شيء من التردد: "لمدة قصيرة فقط، لن أتأخر · هل أذهب؟"

ورفعت عينيها الى جويل، الذي أجاب، وهو يهز كتفيه:

"يمكنك أن تتغيبي كما تشائين، "أعرف عنوان سكنك، "

كانت راشيل في موقف صعب للغاية، وكلاهما يعرف ذلك، ودمدمت بطريقة تنقصها الكياسة:

"حسنا! سارة، أرجو أن تسلكي بطريقة سليمة، ولا داعي للثرثرة! '

كانت سارة تعرف ما يعنيه ذلك، وفهمت أنها لا ينبغي أن تتحدث عن مرضها وابتسمت، ونظرت راشيل إليها، ومد جويل يده إليها فأمسكت بها وخرجا سويا، وكان الجو قد أصبح متوترا بدرجة واضحة بعدما خرجا

وعلقت اريكا وهي تشد بقسوة سحابة رداء من المخمل:

"لم أكن أدري أن جويل يعرف ابنتك الى هذه الدرجة • "

وخطت راشيل خارج الرداء، وهزت رأسها، وقالت في شيء من التسرع:

"هو لا يعرِّفها بهذه الدرجة ، قابلها مرة واحدة من قبل • " وردت اريكا وفي صوتها نغمة الشك:

"ومع ذلك يرسمها من الذاكرة، لم أكن أظن أنها تبقي في ذاكرته الى هذا الحد ٠٠٠ بالطبع هي سوف تصبح أخته منّ أبيه عندما تتزوجين جيمس كنغدوم، أليس كذلك؟\*

ونشقت راشيل نفسا عميقا ، وقالت:

"أعتقد أنني شاهدت قدرا لا بأس به من الثياب اليوم، هل يمكن أن ترسلي لي البذلة الخضراء باللون اللوزي، والفستان الأرجواني والسترة • "

وإن الاوامر التي تلقيتها تقضي تزويدك بكسوة كاملة، وأعتقد أنك لا تريدينني أن أوذي مشاعر السيد كنغدوم٠" ونظرت راشيل الى اريكا ثم الى وجه الانسة كلاي المتخشب، ثم عاودت النظير التي اريكا ، ليم تكنن ثمية

فائدة ترجى من تصعيد الموقف معهماء بينما جويل هو المسؤول عن كل شيء حدث، ثم إنه إذا كانت علاقته بأريكاً بلغت بالفعل المبلغ الذي كانت أريكا توحي به، فمن حقها تماما أن تعبر عن استيائها •

ونظرت حولها تبحث عن السروال والسترة الصوفية اللذين

مضرت بهما وقالت:

"افعلي ما تعتقدين أنه الأفضل ولكن لو سمكت، فانا تعبت اليوم٠

وتبع ذلك صمت عميق استجمعت اريكا نفسها خلاله،

وقالت "سوف اطمئن على أن جميع العلابس المناسبة تم توليفها ، هل أرسلها الى منزل السيد كُنْغُدُوم؟ "

وهزت راشيل رأسها ، وقالت:

الا إلى شقتي، ساعطيك عنوانها، والأفضل أن ترسليها لي على هذا العنوان"

وردت أريكا بأدب وهدوء للمرة الثانية:

"حسنا يا سيدة غيلمور • "

وسألت راشيل بشيء من الاحباط:

•هل تعرفين أين أجد سروالي وسترتي الصوفية؟" ونظرت اريكا حولها ، ثم هزت كتفيها ، وقالت:

'إنني أقترح أن تلبسي شيئا أكثر أناقة يناسب المدينة! "

عندئدُ حدَّقت راشيلٌ ببرود، ثم استدارت بعيدا، وقالت: . "أشكرك، ولكننّي أفضلَ أن أرتدي مَلابسي لأطّول فترة ممكنة • "

وخرجت مع الآنسة كلاي بعدما ودعتا اريكا، ولم تستطع راشيل أن تمنّع خاطرا قاسيا خطر لها بأن جيمس قصد عنّ عمد أن يبعث بها الى ذلك المكان لتعرف ان عاجلا أو أجلا مالعلاقة بين اريكا وجويل

كان يظن أنها ما زالت تحتفظ ببعض المشاعر تجاه جويل، إنها تمتفظ مقا ببعض المشاعر، ولكن ليست تلك التي

تستحق أن يأرق بسببها ٠

واستقلت الآنسة كلاي سيارة أجرة، وأخذت راشيل تتسكع في شارع ريجنت تتفرج على الواجهات، وذكرها ذلك بأيام التَّلَمَدُةَ، ثَلَكَ الآيام التِّيُّ لَم تَكُن قَد عَرَفَت فَيها جَوِيلَ بعد •

لم تتمتع راشيل بطفولة سعيدة؛ اذ غدت يتيمة قبل أن تصل الى السن الذي تستطيع فيه أن تتذكر أبويها، وتربت في أحد بيوت الاطفال حيث يكون إشباع الحاجة الى المحبة والمنان تاليا لمرحلة الاهتمام بالواجبات العادية للمعيشة، كان لها أصدقاؤها، وكانت هناك فترات استمتعت فيها بالسعادة، ولكنها لم تبدأ تحس بما تشعر به الفتيات في سنها عادة قبل أن تصل الى السن الذي استطاعت فيه أن تعتمد على نفسها، ولما أعطيت لها منحة دراسية، استطاعت أن تجد غرفة في أحد الأقسام الداخلية، وانتظمت في كلية مكسويل للتصميمات الفنية والحرف وعرفت باستمرار بتذوقها للألوان، وأمضت حوالي تسعة شهور في الكلية عندما جاء جويل كنغدوم لالقاء محاضرات على طلابها،

وجذبت راشيل اهتمامه منذ اللحظة الاولى، في البداية رفضت أن تكون لها به أية صلة خارج الكلية، وصممت على ذلك رغم أن الطالبات الأخريات كن يعتبرن ذلك جنونا منها، ولكن ذات مساء وقف خارج الكلية ينتظرها وكان المطر ينهمر بشدة، ولم تجد بدا من أن توافق على أن يوصلها بسيارته الى بيتها، ومنذ ذلك الحين صار ينتظرها كل مساء، وسمحت له أحيانا أن يصطحبها لتناول العشاء وأدركت الآن أنها كانت على خطأ عندما ظنت أن بإمكانها أن تلهو مع رجل مثل جويل بدون أن تحترق أصابعها، ولكن كان كل شيء يبدو غاية في البساطة إذ ذاك،

كان جويل يبدو جذابا للغاية ووقعت في حبه قبل أن يمضي وقت طويل دون أن تدري ذلك، وقال لها جويل أيضا إنه يحبها، ورغم أنها كانت تعرف عندئذ أنه ليست له نية الزواج ظنت أنه عندما يقع ذلك الحادث السعيد فسوف تعدو زوجته، وبدأت تدرك الآن أنها ساذجة وغبية الى حد بعيد، لم يكن الزواج أحد مشروعات جويل في يوم من الأيام، وكان ينبغي أن تأخذ حذرها عندما عرفت أراءه حول الأطفال، تكلم كثيراً في تلك الايام عن أناس يعرفهم، ويرى أن الاطفال جلبوا المذلة لحياتهم، وكان يأسف للأزواج الذين يضحون بشبابهم من أجل تربية أبنائهم الذين لا يلبثون أن يكبروا ويهجروا من أجل تربية أبنائهم الذين لا يلبثون أن يكبروا ويهجروا الآباء ليعيشوا حياة خاصة بهم، وكانت راشيل تتظاهر بالموافقة بينما هي في قرارة نفسها تعلى تلك القسوة

٦٦

منه بحرمانه من حنو الأمومة في طفولته، فقد ماتت أمه وعمره بضعة أشهر، وكانت تعتقد أنه إذا ما تم الزواج بينهما فسوف يسعى لانجاب الاطفال مثلها تماماً •

وصارت تمضي وقتا طويلا في مسكنه، وتعرفت على خادمه

هيرون، وبدأت تعتاد المكان،

كان جويل يعاني من حالة صداع نصفي مستمر يعاوده في رأسه، ولم تكن النوبات تحدث على فترات متقاربة، وفي إحدى الأمسيات التي كان هيرون قد استأذن فيها بالانصراف، حضرت راشيل الى المسكن، ووجدت جويل شاحبا يتصبب عرقا، ومع ذلك كان مستغرقا في إكمال لوحة لأحد المعارض التي ستقام خلال يومين،

وأقَّنعته راشيل بأن اصراره على العمل، وهو في تلك الحال؛ يعتبر خبلا، وأنه لا يمكن أن يأتي إنتاجه بالدرجة المطلوبة

وعليه أن يذهب الى الفراش ليسترخّي ويستريح

واقتنع في النهاية بأن يفعل ذلك شريطة أن تبقى معه، تبقى في مسكنه ولا تعود الى بيتها قبل أن يفيق ليوصلها، وتوجست راشيل أول الأمر ولكنها وافقت بعد أن وجدته في حالة من الخوار لم تكن تتوقعها، وتركته ليستريح وبقيت هي غرفة الجلوس،

ولم تكن لتغفر له أو لنفسها قط ما حدث إذ كان شيئا ليس

في الأمكان تجنبه٠

وفي اليوم التالي اكتشفت بالضبط كم كان ذلك الذي حدث شيئا مهما لجويل، وعوضاً عن أن يعتذر عما حدث بدا أنه يعتبره مرحلة من مراحل التطور الطبيعي للعلاقة بينهما، ولم يحاول أن يشير الى موضوع الزواج كعلاج لما بدر منه،

وشعرت راشيل بأنها تحطّمت وتجنبته لأكثر من أسبوع وشعرت راشيل بأنها تحطّمت وتجنبته لأكثر من أسبوع عانت خلاله عددا من الاتصالات الهاتفية كانت في أول الامر مراوغتها له، وأخيرا وافقت أن تقابله وتواجهه بحقيقة مشاعرها، كانت مقابلة رهيبة بدأها جويل بالتوسل اليها، وأنهاها بأنه لم يكن بعد مستعدا لأن يضحي بحريته من أجل أداب المجتمع وتقاليده، وطلب اليها أن تكون متعقلة ورأشدة وناضجة وأن تساير الأفكار الجديدة التي تدمغ العذراوات بالرجعية والتخلف، كان كل ما فعله أن أعطاها درسا في التحضر!

نداء الدم

وتبادلا ألفاظا قاسية ومؤذية شعرت راشيل بعدها بالأسف المرير لذلك، ولكنه قضى على ما بقي لديها من مشاعر تكنها نحوه •

عند ذاك وبعد ثلاثة أسابيع مضت، اكتشفت أنه كان غليها أن تدفع ثمنا آخر تكفر به عن تلك الليلة الطائشة، كانت حاملا، وبلا مال ومع ذلك صممت على ألا تطلب من جويل أية مساعدة •

### XXXX

وأفاقت راشيل من تلك الافكار واستجمعت قواها، وابتعدت عن المكان، وجاءتها الخواطر حول سارة وأين ذهبت مع جويل؟ ترى هل تتعلق سارة به؟ وماذا يقول جيمس كنغدوم في ذلك؟

كانت الساعة قد جاوزت الثانية عشرة بقليل عندما وصلت راشيل التى مسكنها، ولم يكن هناك أثر للسيارة التي كان جويل يقودها يوم حضر الى لانغثويت، ودخلت الشقة، وخلعت سترتها، وذهبت لتعد لنفسها بعض القهوة لتشغل الوقت، عندما قرع الجرس، وذهبت لتفتح الباب، وهي تحاول أن تهدىء من روعها،

ودخلت سارة الى الشقة بشيء من الجلبة وهي تمسك بدميتها هيلغا في إحدى يديها بينما تلوح في يدها الاخرى بإحدى أوراق الرسم كانت عينا راشيل/تتركزان على الطفلة ولم تبرحاها الا لحظة وقعتا برغم إرادتها على الرجل ذي العينين الضيقتين الذي كان يقف بسخرية في المدخل ينظر اليها بشيء من الاصرار الغامض، وعلق وهو يستند على دعامة الباب قائلا:

ها هي سارة سالمة آمنة كما ترين، هلا دعوتني للدخول؟
 كان من العسير عليها أن تركز انتباهها، أذ كانت سارة تشد يدها بقوة تريد أن تريها ما أحضرته معها، وقالت في شيء من التعثر:

<sup>&</sup>quot;هل هناك ما يحملني على أن أدعوك للدخول؟" "لا ا ولكن هل هناك ما يحملك على ألا تدعوني؟" قالها جويل بحدة ودلف الى غرفة الجلوس"

واضطرت راشيل أن توجه كل انتباهها الى الطفلة عندئذ، وأخذت الرسم الذي كانت سارة تقدمه اليها، وأحست بأن قلبها ينبض باضطراب وهي تنظر الى الصورة التي رسمها أبدت إعجابها بعمله، وبسهولة الدماجه في ألوانه، ولكن صورة سارة كانت تختلف بطريقة ما، وحاولت أن تقنع نفسها أن ذلك الشعور ناشيء عن حساسية خاصة لأن الصورة تمسها عن كثب، ولأنها تعرف نقطة الضعف في نسب سارة مما زاد من حدة الموضوع، ولكن المشكلة كانت أكبر من ذلك، ولو أتيح لها أن تعرف الامر بطريقة أفضل لعرفت أنه هناك مشاعر حقيقية وراء كل خط من خطوط الصورة، ولم يكن باستطاعتها أن تجازف في ماهية تلك المشاعر،

وخاطبت سارة أمها تعبر عن سعادتها:

"انظري ٠٠٠ إنني أبتسم!" وضحك جويل ضحكة خرجت من أنفه، وقال:

"السبب وراء ذلك هو كمية الآيس كريم الضفمة التي أكلتها "

قالها وهو يستلقي على الأريكة دون استئذان٠

وتركت سارة أمها وراحت بحوه وقالت:

"وفي أي حال؛ فأنت أيضا أكلت واهدة٠" "لكنها لم تكن كبيرة مثل التي أكلتها أنت٠"

"كان بإمكانك أن تأكل واحدة كبيرة • كان لذيذا رغم كل شيء • (ثم سألته) هل صحيح أن ذلك الرجل يقوم بطهو جميع طعامك؟"

وانتفض رأس راشيل الى أعلى، وألقت بالصورة على منضدة مجاورة، وسألت:

"أي رجل؟ أين كنت يا سارة؟" "ذهبنا الى منزل جويل٠٠٠ العالي في السماء٠٠٠ وصعدنا في

المصعد الذي ذهب ١٠٠٠

وقاطعتها راشيل وهي في حالة من الروع: "هل أخذتها الى مسكنك؟"

ونظر جویل آلیها بعینین قاسیتین، وقال: "ولم لا؟ آلم تذهبی أنت الی هناك مرارا؟".

واتسعت حدقتا سارة، وسألت:

"صحيح يا مامي؟ ذهبت هناك فعلا؟ ورأيت كل الغرف؟" "نعم!"

قالتها راشیل باختصار ولم تکن تستطیع آن تنکر ، وأدرکت بوضوح أن جویل کان یبین لها کیف یستطیع بسهولة أن یدمرها ، ولشد ما کان مقتها له بسبب ذلك ،

وبدأ يتحدث الى سارة:

"كنت أنا وأمك صديقين منذ سنوات، قبل أن تولدي." وسألته سارة:

"هل كنت تعرف أبي؟"

كانت سارة قد بُلغت حدا من الاثارة، ولكن راشيل بدأت تضيق بالموقف، وتدخلت لتضع حدا لما يدور، وقالت:

"بالطبع، لم يكن يعرفه و سارة، حان وُقَتُ الطعام، قولي وداعا للسيد كنغدوم، واذهبي لتغسلي يديك، سأعد لك بعض الحساء، وسيكون جاهزا خلال خمس دقائق."

وبدا على سارة أنها أصيبت بشيء من الاحباط، واتجهت نحو الباب، وقالت وهي تستند على المقبض:

"وداعاً ، يا جويل • "

وابتسم جويل، وقال:

"الى الملتقى، يا سارة • "

وانصرفت سارة، ونظرت راشيل اليه ببرود، وقالت على مضض:

"أعتقد من واجبي أن أشكرك على عنايتك بسارة • "

ونهض جويل على قدميه، وقال:

اذا كنت لا تريدين ذلك فلا داع، استمتعت بصحبتها، إنها طفلة ذكية، ولقد وجدت صحبتها مبعثا للاثارة،

وصمت يرهة وقال:

"أريد أن أراها ثانية٠٠

رية أن الله المنية . وخرجت من بين شفتيها ١٠ دون أن تفكر جيدا فيما تقول عبارة:

"لن تستطيع٠"

وعندما رأت صرامة ملامحه، حاولت أن تجد الأسباب لتقنعه، فأضافت:

"أرجوك يا جويل أن تحكم عقلك! لا داعي لجعل الامور تسير الى الأسوأ • "

وسال بقسوة:

"اليِّس من حقَّي أن أطلب معرفة ابنتي؟"

اليس من صحي المريري الثقيل الذي يلبسه منفرجا يكشف عن حنجرته، وكان يلبس سترة فاتحة اللون من قماش قطني متين وسروالا أزرق مضلعا • وكان يقف ملاصقا لها بحيث بدأت تتنسم رائحته، وأضاف:

"ألا تعتّقدين أنك مدينة لي بالقليل من وقتها؟"

وأجابت على الفور:

اأناً لا أدين لك بشَيء الله تأخذ ما تريد ١٠ إنك لا تنتظر حتى تطلب • "

حتى نطب . وكان لا بد لها من السقوط في ذلك العناق المؤثر الذي اكتسمها كالسيل .

"مامي؟"

كانت هذه الصيحة الرقيقة التي انبعثت من سارة تعبيرا عن الاندهاش هي التي أعادت راشيل الى صوابها ، وجذبت نفسها بعيدا عن جويل ، واتجهت نحو الطفلة ، وهي تصلح من شعرها بأصابع مرتعشة ، وتشد السترة الصوفية على أسفل ظهرها ، وقالت بشيء من الارتجاف:

"إذن أنت هنا يا عزيزتي٠٠٠ ه٠٠٠ هل غسلت يديك؟"

ورّمت سارة شفتيها ، وحدقت بعبوس الى حيث كان يقف جويل خلف أمها ، يصلح من شعره بيديه ·

وسار جويل نحو البآب قائلا بهدوء:

"سوف أراك قريباً يا سارة، وذا عا يا راشيل. "

وُلم تَحر راشيل جواباً ، إذ لم تكن تثق في قدرتها على الكلام، وكان كل ما تشعر به عندئذ أنها تود لو أنقضت عليه، بدا لها كما كان يبدو دائما ، الطباع نفسها والسلوك نفسه، بكل أسف،

وانغلق الباب خلفه، وحولت سارة انتباهها الى أمها،

وقالت بحدة ذهنها المعهودة:

"لا أعتقد أن ذلك الرجل، والد جويل، يحب أن يراك هكذا مع جويل وحتى أنا لا أحب أن أراك تفعلين ذلك، إنك أمي أنا، ولست أمه هو٠"

واحتضنت راشيل طفلتها بين ذراعيها، وعانقتها بقوة • وتمنت يائسة لو كان الامر بتلك البساطة • تمنت لـو أن الصراع الذي كان عليها أن تواجهه كان مجرد صراع غيرة طفلة على أمها ·

## 7 - الصفعة

كان المساء التالي موعد دخول سارة المستشفى للعلاج وكان المقرر أن تمضي ليلة واهدة كالعادة الكن راشيل قررت ألا تتصل بالسيدة تالبوت بالرغم من وصية جيمس، وبغض النظر عن أي شيء آخر فهي لم تكن تعرف تلك المرأة جيدا، فضلا عن أنها لم تكن مهيأة للتعامل مع غرباء في مثل تلك الظروف

وخلال فترة الصباح وصل رسول من "الصالون الرمادي" محملا بصناديق الثيآب والأحذية والملابس الداخلية التي ارتأت اريكا غرآي أنها لازمة لكسوة المرأة التي ستغدو زوجة جيمس كنفدوم ، وأتاح ذلك لسارة على الأقل وقتًّا مبهجا تُفْتح فيه الرزم وتخرج الفساتين وتدور بها في غرفة نوم راشيل وقَد جعلتُ الواحدُ منها تلو الآخر يتدلَّى أمامُّها مُوازياً لقامتها • وكانت الفكرة بأن يشتري لها رجل، أي رجل، ملابسها

شيئا بغيضا بالنسبة اليها

لكن راشيل لم تكن قادرة على إخفاء اعجابها بكل تلك الملابس وبدلت سروالها وسترتها بقطعتين هن القطيفة القطنية المضلعة بلون أخضر فريد وبلوزة لها لون أرجواني

كان التحول الى هذا الزي الجديد شيئا يبعث على الرضى، وعجبت بطريقة ساخرة لما يمكن أن تصنعه الثياب في مظهر الانسان، فقد بدت بالفعل أصغر سنا بكثير بل بدت كذَّلك أقل نحافة

وقررت أن تخرج مع سارة لمشاهدة معالم المدينة في فترة ما بعد الظهر • ولم تكن سارة قد شاهدت بعد مبنى البرلمان أو قصر بكنغهام • بل تاقت نفسها الى أن تسير في حديقة سانت جيمُس بارك وتطعم طيور البط التي تسبح في البحيرة وتستمتع بشمس الربيع التي تومض من خَلال ّالأشجار، وتحدثت راشيل الى سارة عبن حياتها في لنبدن عندمنا كانت طالبة، وعبرت سارة عن أمنيتها في أن تصير طالبة في يوم من الايام •

وعندما رجعا الى الشقة كانت السيدة تالبوت مديرة منزل السيد جيمس كنغدوم هناك، ولم تكن قد ضيعت وقتها سدى أثناء غيابهما اذ كان الأثاث نظيفا لامعا وأواني الطعام الذي تناولاه ظهرا وضعت نظيفة في مكانها الأصلى،

ما وده منهر، وسمت مسيحة عني مدامه الأصبي. وأحست راشيل بشيء من الغضب والإحباط عندما اتضح لها أن جيمس قد أعطى تلك المرأة مفتاحا لشقتها، وأدركت أنه

ال جيمس قد اعظى بنك المراه مقتاحا لشفتها ، وادركت انه كان يسخر منها عندما كان يأتي ليدق جرس مسكنها وينتظر هتى تسمح له بالدخول ·

وابتسمت السيدة تالبوت ابتسامة فيها شيء من الاعتذار وحيتهما بأدب:

"طاب يومك، سيدة عيلمور، أهلا يا سارة٠٠

وأخذت تمسح يديها في الثوب الفضفاض الأزرق الذي كانت تلبسه فوق ملابسها، وقالت:

"أرجو ألا أكون قد تجرأت بعض الشيء يا سيدة غيلمور · لكنني انتهيت للتو من القيام بشيء من ترتيب المنزل · "

وترددت راشيل، ثم قالت بلهجة أكثر حدة: "كيف دخلت هنا، يا سيدة تالبوت؟"

وهزت مديرة المنزل كتفيها ، وقالت:

"ترك لي السيد ... مفتاحاً."

"صحيح؟"

وأخذت راشيل تفك أزرار سترتها الناعمة، وخلعتها، ووضعتها على ظهر كرسي، وأيقنت أن السيدة تالبوت لم يكن لها ذنب في الموضوع، ولكن ذلك لم يكن يهون من الواقع، واتجهت الى سارة وبدأت تعاونها على خلع السترة الفرائية، وجاءت السيدة تالبوت تقول:

"هل أعد لك فنجانا من الشايُ؟"

ونصبت راشيل قامتها، ثم تنهدت بشيء من الاستسلام، وقالت:

"ولم لا؟"

ونظرت سارة باستغراب الى أمها عندما انصرفت السيدة تالبوت لتعد الشاي وقالت: "لماذا هي هنا؟" واصطنعت راشيل ابتسامة، وقالت: `

"أوه، جاءت لتساعدني في أعمال المنزل • هيا اغسلي يديك بسرعة، أعتقد أنك تحبين أن تأكلي بسكوتة وشيئا من الحليب؟"

وأومأت سارة بالموافقة، وهرولت الى الحمام بينما استجمعت راشيل ما بقي لديها من رباطة جأش، واتجهت الى حيث كانت السيدة تالبوت، تهم بسكب الماء المغلي في براد الشاى، وقالت راشيل بهدوء:

"انظري أن انني أَسْفَةُ اذَا كنت قد أبديت بعض الخشونة، ولكنني لم أكن أعلم أن جيمس يملك مفتاحا للشقة • "

وأكملت السيدة تالبوت صب الماء المغلى، وقالت:

"حسنا ، يا سيدة غيلمور ، فهمت أنك لم تكوني تعرفين بسائر الترتيبات التي وضعها السيد كنفدوم ولكنه قال انه أخبرك أنني أبيت هنا عندما تكون سارة في المستشفى ، "

وتشقت راشيل نفسا عميقا ، وقالت:

"أفهم ذلك، ولكن كيف عرفت أن سارة ستدخل المستشفى الليلة؟"

"تأكد السيد كنغدوم من مستشفى سانت ماثيور قبل أن يسافره"

وأومأت راشيل بالموافقة، وقالت:

"بالطبع · · · لابد أن يفعل · · · أوه · · · حسنا · · · ان علينا أن نحتمل · "

وبداً على السيدة تالبوت أنها أحست بشيء من الارتياح؛ وقالت:

"إذا أوضحت لي مكان نومي، يا سيدة غيلمور، فسأذهب الى غرفتي وأتركك في سلام٠"

وهزت راشيل رأسها ، وقالت:

"أوه، لا تكوني بلهاء، لا بد أن نتناول الطعام معا، وأعتقد أنك تفضلين مشاهدة التلفزيون على أن تقيمي في غرفتك طوال الليل "

وابتسمت السيدة تالبوت عندئذ وقالت:

لا مانع لدي من ذلك ٠٠٠ ولكن لا تشغلي نفسك بي٠٠٠ فاذا أردت الخروج أو زيارة الأصدقاء٠٠

واستدارت راشيل حتى لا ترى المرأة الأكبر وجهها ، وقالت:

تداء الدم

"ليس لي أصدقاء في لندن يا سيدة تالبوت • "

ودق جُرس الهاتف بينما كانت راشيل تساعد سارة، وهي تضع بعض مقتنياتها في حقيبة السفر المصنوعة من القماش، وكانت تالبوت في غرفة الجلوس، ولذلك أجابته وجاءت الى باب غرفة نوم سارة، بشيء من الدهشة، وقالت في أدب:

"انه السيد جويل كنغدوم، يا سيدة غيلمور، هل تردين على

المكالمة؟" واحمر وجه راشيل، كانت عندما سمعت الجرس يدق تظن أن المتكلم لما أن يكون حيمس أه سكرت تدوه ولكن ماذا كان

أن المتكلم إما أن يكون جيمس أو سكرتيرته ولكن ماذًا كان يريد جويل إهل اكتشف بطريقة ما أن سارة ستمضي الليلة في المستشفى؟ أم أنه اكتشف السبب الحقيقي لزواجها من جيمس؟ كأن من الصعب عليها أن تنهض على قدميها وتسلك كما لو أن شيئا عاديا أن يطلبها ابن زوجها على الهاتف

وسارت راشيل مسرعة الى غرفة الملوس تاركة السيدة تالبوت مع سارة، ورفعت السماعة، وقالت:

"نعم؟"

وكان صوتها ينم عن اضطرابها ، ورد جويل: "آسف! لم أكن أعرف أن معك كلبا للحراسة،" وتجاهلت راشيل لهجته الساخرة، وقالت:

"ماذا تريد، يا جُويل؟"

"أريد أن أتعدث معك؛ يا راشيل! كنت سأقترح أن أحضر اليك بعد أن تنام سارة، ولكن يبدو أن ذلك مستحيل الآن (وصمت برهة) ومع ذلك فيما أن لديك من يقوم برعاية الطفلة بصفة مستمرة، فإنني أقترح أن نتناول طعام العشاء سويا " "لا • • • أشكرك يا جويل!"

وطقطق بلسانه وقال:

•ولكنك لا تستطيعين أن ترفضي اقتراحي هكذا يا راشيل، فلا بد أن نتحدث وإذا أردت أن أحضر اليك • •

وأجابته بياس:

"أنت تعرف أنه لا يمكنك هذا · " "هسنا ا • • • موقوا • • • • ان • • ان " " • • • • •

"مسنا ٢٠٠١ معقول ٢٠٠٠ وإذن ماذا تقترحين؟" "لا أستطيع أن أقترح شيئاً ٠

ونظرت في ضيق خُلفها ، وأكملت:

"هل يمكنك أن تطلبني غدا ، يا جويل!" "لهاذا ، هل سيكون كلب الحراسة قد انصرف عندئذ؟"

"سوف تتركنا السيدة تالبوت صباح الفده

"ألا يكون هذا إضاعة لاحدى الفرضّ؟"

"لا أستطيع أن أراك الليلة · " "إذا كنت تصممين (وسكت لعظة) ، إذن فانني أدعوكما أنتما

الاثنين غدا على وجبة الظهيرة "

الا أعرف، يا جويل!"

"عند العادية عشرة والنصف، يا راشيل."

قالها بشيء من التصلب. "سوف أطلبك على الهاتف."

سوف اطبيات على الواحد ووضع السماعة الى موضعها ، ووضع السماعة ، وأعادت راشيل السماعة الى موضعها ، ووقفت تحدق الى الهاتف ثوان ، ثم قفلت راجعة الى غرفة نوم سارة ، وهي تتنهد ، كان شيئا شديد الايلام لراشيل دائما أن تترك سارة في المستشفى وعلى الأخص في هذه المرة ، اذ كانت كل الممرضات غريبات عليها ، وكانت سارة تبدو ضعيفة ضئيلة في سرير المستشفى العالي الذي كان يعتبر الماكينة التي حفظت لها حياتها طوال الشهور الستة الأخيرة ، وكأنه يتغذى عليها كمصاص ضخم للدماء ، ولكن ذلك التشبيه لم يكن عادلا ، فالواقع أن سارة هي التي كانت تأخذ دماء حياتها من الآلة ، ورجعت راشيل بعد ذلك الى الشقة تسير ببطء على قدميها وهي غير راغبة في أن تتواجد مع السيدة بالموت وتهنت لو كانت تملك سيارة تقودها خارج المدينة بعيدا عن الشقة التي تجسد بقسوة فكرة ارتباطها بجيمس كنغدوم ،

كانت تقترب من الشارع الصغير حيث يقع بيتها ومرت بجوارها سيارة سبور خضراء قاتمة توقفت فجأة أمامها، واعترتها الدهشة عندما وجدت النافذة القريبة منها تنزل الى أسفل، ووجدت نفسها تطالع ملامح اريكا غراي، ولم تندهش راشيل عندما انفتح باب السائق بقوة، وخرج منه رجل، هو جويل كنغدوم، ودار حول السيارة متجها اليها، كان وجهه متجهما ومتصلبا، وسألها باقتضاب:

"ماذا تفعلين -يا للشيطان- بالتجوال في الشارع في هذا الوقت من الليل؟" كان جذابا يميل الى السمرة، يرتدي بذلة عشاء من المخمل الأحمر الداكن، واعترى راشيل نوعا من الانزعاج، وقالت في شيء من الدفاع عن النفس:

"الوقت ليس متّأخرا بعد ٠٠٠ ثم إن هذا أمر لا يعنيك ٠٠

ونظرا الأن جويل كان يدرك أن آريكا تستطيع أن تسمع كل كلمة يقولانها اكتفى برم شفتيه، ولكن عينيه كانتا تتوعدان المحاسبة فيما بعد وقال:

"اصعدي الى السيارة، سنوصلك الى البيت."

وأجابت في شيء من التوتر:

"أشكرك، لم يبق لي سوى ياردات قليلة،"

وعندما أدركت أن اريكا تشعر بشيء من الغضب أكملت: "كان الجو جميلا في المساء، وأحسست برغبة في المشي، طبت مساء ٠٠ طبت مساء يا أنسة غراي٠٠

وتقوست أصابع جويل حول زندها ليمنعها من التحرك، وقال:

"انتظري!"

كان قد اقترب أكثر منها، وكان بوسع راشيل أن تحس بدقات قلبها في أذنيها، ومست أصابعها قماش سترته الناعم، واخترقت عيناه الجريئتان الثاقبتان عينيها، وقال: "هل أكلت؟"

وحاولت راشیل أن تومىء برأسها:

تعمى بالطبعي

وجذبت عينيها بعيدا عن وجهه، وقالت: "هل يمكن أن أنصرف الآن؟"

وَسُدد جويل ضغط أصابعه على ذراعها عن عمد، وأخيرا وبإشارة تنم عَن السخرية ، تركها تنصرف ، ورجع الى السيارة

"سوف ننتظر حتى تدخلي المبنى٠"

وأسرعت راشيل حول تاصية الطريق، ودخلت المبنى وكانت على وشك أن تبكي بغياء، وحاولت أن تقنع نفسها بأن ذلك نتيجة لقسوته المتعمدة، لكن التعذيب الداخلي الذي تشعر به كان شيئًا أكبر بكثير من الألم الجسدي، وحدثت نفسها بمرارة • كان يعتقد أن بإمكانه أن يخرج من الموقف بأي شيء وكان على الأغلب يحصل على ذلك الشيء .

وهاولت أن تنشق أنفاسا مهدئة؛ ثم بدأت تصعد الدرج الي شقَّتُها ۚ وَكَانَ مِن الَّخِيرِ أَن عَانِتِ أَلَى شَقْتُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فقد دق جرس الهاتف بعد أن دخلت الشقة بدقائق قُليلة، وكان المتحدث هذه المرة هو جيمس كنغدوم وقال:

"تصورت أنك لن تتغيبي كثيراً وهل استراحت سارة في

الوستشفي؟ "نعم! للغاية، كيف حالك؟"

"أوه! إنني بخير، ومشغول جدا بالطبع، هل حضرت اليك

السيدة تالبوت؟" وكانت السيدة تالبوت تشاهد البرنامج التليفزيوني في الركن الآخر من الغرفة، وقالت:

"نعم ۰۰۰ هي هنا ۰ "

"حسنا ، فأناً لا أحب أن أفكر أنك وحيدة في الشقة • " وعلقت راشيل بجفاف:

"سارة لا تصلح حارسا!؟"

ولكن من وجهة نظر جيمس ربما كانت سارة بالفعل حارسا في بعض الأوقات، والأمر يتوقف على ما يريد المرء أن يحرسه، وأجاب:

"أعرف، ولكنني ظننت أنك تقلقين عليها أكثر إذا كنت

وحيدة • " وسألته وكأنها تريد أن تغير الموضوع:

"متِي تعود؟"

وضمت جيمس لحظة، ثم أجاب:

"يوم الخميس المقبل على ما أعتقد • لماذا ؟ هل اشتقت الي؟" ونظرت راشيل مرة أخرى تجاه السيدة تالبوت، وبدا صوّتها قاسیا شیئا ما ، وهی تقول:

"بالطبع،"

وأراد أن يستثيرها فقال:

"لا تتظاهري بأنك متحمسة لهذه الدرجة بهذا الخصوص ، هل السيدة تالبوت معك؟"

واصطنعت راشيل شيئًا من الاسترخاء، وقالت:

"نعم، إننا نرقب البرنامج التليفزيوني" وعلق بشيء من التردد:

ندأه الدم

"أفهم، هل رأيت جويل؟"

وفقدت شعورها بالاسترخياء، وتصلبيت أصابعها حيول السماعة، وفكرت في شيء من الغيظ: لا بد أنه تحدث بالطبع مع سكرتيرته خلال اليومين الماضيين، وأجابت في حرص: "نُعم! رأيته٠ "

"ألا تعلم؟ لقد جاء الى "الصالون الرمادي" ليزور السيدة غراي بينما كنا هناك ٠٠٠ "صحيح! ماذا كان يريد؟"

وكرت راشيل على شفتها السفلي بشيء من الألم، وقالت: "قلت لك انه حضر لزيارة الآنسة غراي."

وساد صمت ثم قال جيمس:

"أمل ألا تخبري جويل بشيء عن مرض سارة٠" ولماذا أخبره؟

"فعلا، لماذا؟ انك تعلمين بالعلاقة بينه وبين اريكا غراي الآن! أليس كذلك؟ •

ولعقت راشيل شفتيها ، وقالت:

"لا أعتقد أن هذه المسائل تعنيني. " وأبدى الموافقة قائلا:

"لا ﴾ ربماً لا أعتقد أنك تعرفين تماما طبيعة ابني، وتعرفين ها يريده من أية امراة·•

"لا داعي لأن تشرح لي يا جيمس، أنا لست بلهاء تماماً • "

"لا يا عزيزتي، عير" أنني أشعر أنه من وأجبى أن أحميك (وسكت لَمَظُةً) والآن ولأسباب أخرى أكثر أهميةً، قررت أن من الخير أن نعلن خطوبتنا الرسمية قبل، قبل عملية سارة·° وصدمت راشيل للنبأ ، وقالت:

وأجاب جيمس بما ينم عن إعمال الفكر:

"نعم، وفي أية حال فانك كخطيبة لجيمس كنغدوم سوف تحصلين على ميزات معينة، بل أن الأمر يبدو لي أنه الترتيب الأكثر ملاعمة من زوايا متعددة • فنحن لا نريد أن يظل هذا الامر سرا يا راشيل، وهناك بعض الاجراءات الرسمية ينبغي أن أقوم بها ، وفكرت أن نعقد اجتماعاً بسيطا في أي مكان وليكن فندقا مثلا، وتعلن الخطوبة رسميا بعد حفل عُشاءً، منا

رأيك؟

"لا أعرف فيما أفكر • '

وكان في ذلك على الأقل شيء كبير من الحقيقة • ثم أضاف: "كلما تم تقبل جويل وفرنسيس لفكرة إتمام هذا الزواج في وقت أبكر كنت أكثر ارتياحا لذلكء وعندما تصل سارة الى الحالة التي تستطيع فيها أن تحتمل السفر نقيم حفل زواج هاديء قبل أن نسافر الي لياركوس٠"

وكان قد مضى على راشيل فترة طويلة ظلت فيها صامتة،

لدرجة أنه قال:

"راشيل؟"

وكان عليها أن تجد شيئا نرد به بسرعة، وقالت ببطء: "إذا كان هذا هو ما تريد؟"

وسألها بحدة:

"أليس هو ما تريدينه أنت أيضا؟"

وأسرعت تطمئنه:

"إِنْنَى فَقَطَ أَفَكُر فِي مِقَابِلَةَ كُلُ أَصْدَقَائِكُ وَمَعَارِفُكُ • ترى مَاذَا سيكون رايهم في؟

والختفت نغمة القلق القصيرة من صوته، وقال:

"يا عزيزتي٠٠٠ سيصاب الجميع بالدوار من الحسد، هل وصلتك بعض الملابس من صالون اريكا؟"

وهدأت راشيل من صوتها ، وقالت:

"ملابسي؟ لم يكن لدي أدنى فكرة أن امرأة واحدة يمكن أن تمتلك كل تلك الملابس،

وظهر أنه قد سر بذلك؛ وقال:

"وسوف أراك تلبسينها ، هل تقابلينني في المطار عند عودتي؟'

"إذا كَنت تحب أن أفعل ذلك٠" "بالتأكيد"

وتنهد بشيء من الاسف وقال:

والآن على أن أنصرف ٠٠ إنني أتكلم من بيت السيد هارتز وهُو أَحد الَّمندوبين فَي المؤتمر َّ الذي أحضَرهُ َ ولست على ثُقَةٌ من أنه سوف يرجب بهذه المكالمة على قائمة الحساب· بلغي سارة حبي عندما ترينها في الغدء وأخبريها أنني سأحضر لهاً هدية خاصة٠٠

كانت راشيل تتمنى لو كان شعورها بالعرفان أكثر عمقا وهي تضع السماعة، وبرغم كل شيء فإن نساء كثيرات يمكن أن يحسدنها على فرصة الزواج من أحد كبار الاثرياء في لندن، ولماذا اذا كانت تشعر باستمرار بأنها أشبه بالفأر الصغير الذي وقع بين مخالب قط؟ وخطر لها أن ما يطلبه منها يعتبر شيئا تافها اذا ما كان يعنيه بالنسبة الى سارة هو الفارق بين الحياة والموت،

وانصرفت تالبوت صباح اليوم التالي بعد التاسعة بقليل، وشعرت راشيل بالارتياح لذلك، اذ كانت تخشى حرج الوقوع في البحث عن عذر لقدوم جويل الى الشقة، وقررت أنه عندما يصل جويل في عدث، كل شيء،

وذهبت الى المستشفى لتحضر سارة، التي سألتها وهما تسيران في طريق العودة الى الشقة تحت شمس غائمة:

"ماذا سَنفُعل يَا آمي؟ أعتقد أن اليوم سيكون يوما جميلا ، هل نمضي بعض الوقت في استطلاع المعالم السياحية مرة أخرى؟"

وتنهدت رأشيل، وقالت في شيء من التردد:

الحقيقة أن السيد كنغدوم سوف يحضر لاصطحابنا الى الغذاء، وشعرت بشيء من وحز الضمير عندما نطقت سارة:

"جويل؟ هو؟ بحق هو؟ أين يصطحبنًا؟ هل تظنين أنه ربما يأخذنا الى شاطىء البحر؟"

وقالت راشيل بوهن:

ولا أعتقد ذلك، فالجو شديد البرودة،

"إنه ليس باردا على الاطلاق." وأجابت راشيل:

"حسنا ، ولكنه لا يسمح بالذهاب الى شاطىء البحر • "

وشعرت بالضعف عندما رأت وجه سارة يعكس القنوط مرة أخرى، وقالت:

النتظر ونرى، احكي لي عن المستشفى، هل كان كل شخص هناك رقي**عًا** معك؟ "

وأدركها جويل بعد الحادية عشرة بقليل، حين كانت راشيل تشارك سارة في احتساء كوب الحليب الذي تعودتاه في فترة الصباح، وكانت للتو قد خلعت الدبابيس من شعرها وعلى وشك أن تمشطه عندما دق جرس الباب، وذهبت سارة لترى من الطارق بينما شغلت راشيل بتثبيت شعرها ولكن يديها كانتا ترتعشان بسبب العجلة ·

كان جويل يلبس في ذلك الصباح بذلة زرقاء من قماش قطني متين لها سترة قصيرة فوق قميص باللون الازرق الفاتح دون ياقة، وومضت عيناه على سروالها الاخضر وقميصها القرمزي، ثم ضاقتا عندما استقرتا على شعرها بجماله الحسي

الغامض · وقال بصوت أجش: 'لا تلفيه الى أعلى هكذا ، اتركيه طليقا · '

إنه طويل بدرجة لا تسمح أن أتركه طليقا • " وواصلت تثبيته في التسريحة المعقودة

عنقها ٠ "

وقالت سارة في صوت صغير: "ماما قالت انك ستصطحبنا الى الغذاء،"

وبعد أن تردد لحظة التفت جويل الى الطفلة، وانحنى عليها، ورفعها الى أعلى بين ذراعيه وهو يبتسم في عينيها وقال:

على مؤخرة

"نعم سأفعل،"

قالها وهو يبدي علامة الموافقة ، وأضاف: "يا لله! إنك كتلة ثقيلة! كم وزنك؟ نصف طن؟" "يا لله! إنك كتلة ثقيلة! كم وزنك؟ نصف طن؟"

وضحكت ضحكة خفيفة فيها شيء من السداجة، وقالت: "لا ! إن وزني ٢٨ ليبرة فقط، أعرف ذلك لأن الطبيب لوريم

قال ذلك؛ " "الطبيب لوريمر ا

قالها جويل بغضب · "ومن يكون الطبيب لوريمر ؟"

وس يسول السبيب وريبر ونظرت راشيل اليه نظرة توسل، وقالت: "جويل!"

"هل قلت شيئا خاطئا؟"

"لا داعي لأن تسأل الطفلة • " "ولكن الانسان يسأل الطفلة اذا لم يجد الاجابات في أماكن

> مرى. "سأجيب عن أسئلتك "

> "صحيح ٠٠٠ ستفعلين؟"

والتوت شفتا جويل،

"وماذا عن ١٠٠٠ لماذًا تتزوجين أبي؟ اذن٠٠٠

وتغضن فم سارة، وقالت:

"أوه! لماذا تتجادلان ثانية؟ انكما دائما تتجادلان! قلتما انكما أصدقاء٠"

وتنهد جويل، وتخلصت ملامحه من التوتر:

"نحن أصدقاء

وطمأنها برفق وأضاف:

"والآن ١٠٠ هِل أنت مستعدة؟"

كانت سارة قد ذهبت الى الحمام وأكملت راشيل تثبيت شعرها، ولبست السترة الجلاية القصيرة التي كانت أحضرتها مع السروال، وكانت تتجنب عيني جويل، ولكن صوته كان أسرا، وهو يقول:

"إنني مصمم على أن أكتشف، بالوسائل المشروعة وبغير المشروعة!"

ورفعت راشيل عينيها اليه، وقالت:

"وهذه الأخيرة تعرف منها الكثير ، الوسائل غير المشروعة!" وحرك جويل رأسه ببطء من جانب الى آخر ، وقد سيطر عليه شعور بالحيرة ، وقال:

"إنك تستمتعين بسوق مثل هذه الاتهامات الي، ما الذي تستفيدينه من ذلك؟ هل تشعرين بالارتياح عندما توبخينني لأنك تعرفين تماما أنك في مأمن كامل، ١٠٠ طالما سارة معنا؟" وحاولت راشيل أن تهز كتفيها بشيء من اللامبالاة، وقالت: "إننى أقول فقط ما أحس مه،"

ولا تقيمين وزنا للنتائج؟" "ولا تقيمين وزنا للنتائج؟"

وسألته بقسوة:

"هل تنكر أنك تستحق الاتهامات التي أوجهها اليك؟" "ليس كثيراً "

"إنك تعتقد أنك ذكي للغاية؟"

ورد عليها في رفق: النقا، اننس لا أظن أنك

"لنقل إنني لا أظن أنك انت ذكية للغاية · " "اعتقد أنك لست في وضع يسمح باصدار مثل هذا الحكم · " "ربما لا ، ولكن توجد نقاط أخرى عديدة حول هذا الموضوع ما زالت لا توصل الى النتائج، ولكنها ستوصل ألى النتائج بمرور الوقت • "

"لا ينبغي لي أن أعتمد على ذلك • • •

ولكنني أفعل هذا ، انني أعتمد على ذلك كثيرا جدا · \* (ولم تكن الابتسامة التي ترتسم على وجهه تدل على

الابتهاج وأضاف:)

وسوَّفُ تَقُومِينِ أَنْت بتقديم الاجابة لي٠ "

"أليس كذلك؟"

وكورت راشيل قبضتي يديها ، وقالت:

"لم لا تسأل أباك لماذًا يتزوجني؟"

"هُلْ تعتقدين أنني لم أسأله ؟""

وسألت بارتعاش:

"وماذا قال؟"

\*وَلَمَاذَا أَخْبَرِكَ بِذَلِك؟ انني أريد أَنْ أَعْرِفُ القَصَةَ مِن وَجَهَةَ نظرك أنت • "

وقالت راشيل وهي تعبث بأزرار معطفها:

"لا أعتقد أنه أخبرك بشيءً، ولو أنه فعل لما كان لك هذا الاهتمام بالسؤال عن دوافعي،"

وهني جويل رأسه، وقال: `

"هسناء انني أسلم لك بهذه النقطة، ولكن من الواضح على الاقل بالنسبة الى شخص له أخلاق كأخلاقي أن الحب لا دخل له في هذا الموضوع "

"انِكُ لا تعرف ذلك"

"أنا لا أعرَف ذلك؟ إذن لماذا لم تقولي لي هذا الكلام منذ البداية • "

وتقوست شفتاه بشيء من الاحتقار وأضاف:

"أوه، يا راشيل، إنك لا تحبين أبي، ربما تحبين نقوده، ولكنك لا تحبين أبي ٠٠٠"

وصفعته على وجهه صفعة شديدة قبل أن يكمل الكلام، ولكنه لم يحاول أن يمنعها، واكتفى بأن ابتسم، ثم حول حدقتى عينيه الى نقطة أخرى وراءها، وقال:

"هل أنّت مستعدة يا سارة؟"

"حسنا ٠٠٠ فلنذهب اذن!"

لم تكن راشيسل تتذكــر كيــف جمعــت حقيبتهــا ، وستــرة

سارة، وتبعتهما بعد ذلك، كانت تبدو وكأنها مخدرة بدرجة كبيرة، وكان النهار لا يزال ممتدا مفعما بالبرودة، وكانت سارة تجلس في المقعد الخلفي وكان عليها أن تجلس الى جانب جويل في مقدمة السيارة ولم يكن أمامها خيار!

## ٧ - السر يباح

كانت راشيل تجلس في قاعة الانتظار تنتظر بشيء من القلق عودة سارة وجويل، وقد مضى على رحيلهما لزيارة مبنى الملاهي أكثر من نصف ساعة، وبدأت تشعر بالضجر وهي تحاول أن تتجنب النظرات الجريئة من شابين يجلسان في جانب القاعة، ولكن عندما اقترحت سارة في أول الأمر أن تجرب لعبة الكرة والدبابيس، كانت راشيل راغبة في أن تبقى حيث هي، وبذلك تجد وقتا تستعيد فيه رباطة جأشها، وكان طريق الشاطىء الذي يقع خلف نوافذ الفندق يبدو مهجورا، والضباب يتعرج على شكل حلزوني حول أشجار الزينة وحول الشجيرات في حديقة الفندق مما جعل الجميع يهرعون الى الداخل،

وعندما استفسرت سارة اذا كان بالامكان أن يذهبوا الى شاطىء البحر، استغل جويل فرصة صخبها بالابتهاج بتلك

المناسبة ليسأل راشيل آذا كان لديها أي اعتراض

ولكن راشيل أجابت أن "لا فرق ، وأن كل الاماكن سواء"، وبعدها لم يبذل أية محاولة ليشدها الى الحديث الدائر بينه وبين سارة، وكانت راشيل تعجب حقا من الطريقة التي تثرثر بها مع جويل، فقد كانت تضحك وتتبادل الفكاهات معه وتسأله أسئلة لا تجرؤ راشيل ذاتها أن تسألها، وجعلها ذلك تفكر بامعان فيما إذا كانت علاقة الدم هي التي جعلت ذلك ممكنا،

اتجهت السيارة بهم صوب الجنوب، واعتقدت راشيل أنه يقصد برايتون، وكان الصباح صباح ربيع مشرق في لندن، ولو كان وقتا أخر لتطلعت الى مشية رشيقة على الشاطىء بعدما تناولت وجبة الظهيرة، ولكن نظرا للظروف المحيطة فان الفرص لم تكن مشجعة، وزاد من اكتئابها أن برايتون تبدو غارقة في نوع من اضطراب البحر والرطوبة، جعلت النزهة على الشاطىء شيئا مستحيلا المناطىء شيئا مستحيلا المناطقة المناطقة المستحيلا المناطقة المستحيلا المناطقة المناطقة

وصلوا قبيل الواحدة ظهرا بقليل، ولكي يبعد جويل عن سارة الشعور بالاحباط وعدها بأن يأخذها الى مبنى الملاهي بعد وجبة الغذاء،

وأبدى الجميع اعجابهم بالطعام، حتى راشيل رغم أنها لم تستطع أن تأكل شيئا، وكان جويل يركز على سارة التي أكلت وجبة شهية وكانت سعادتها واضحة، وشربوا القهوة في قاعة الانتظار، وهنا بدأت سارة تلح في زيارة مبنى الملاهي، ووجدت راشيل العذر لعدم الذهاب معهما، أما سارة فكانت سعيدة تماما لذهابها مع جويل، ولكن راشيل الآن تتمنى لو خبت معهما، ولم يكن باستطاعتها أن تبقى في قاعة الانتظار بالفندق، كما لم تكن لديها رغبة خاصة للخروج في الهواء البارد الرطب،

ونهضت ووضعت حزام حقيبتها الجلدي على كتفها، وخطر لها أن تسير على شاطىء البحر مسافة قصيرة فلربما وجدت مبنى مدينة الألعاب،

وخرجت الى ردهة الاستقبال متجاهلة العيون العديدة التي تتبع سيرها، وبدأت تهبط الدرج، وترددت قبل أن تبارح الفندق،

وجاً عصوت غريب من خلف أذنها يقول: لا ينبغي أن أشفل نفسي بأمره! واستدارت لتواجه واحدا من الرجال الذين كانوا يرقبونها ، وقالت في شيء من الصلابة:

"عَفُواً ﴾ ماذاً تريد؟" ١ "زوجك! الشخص الذي مضى مع الفتاة الصغيرة ، لا ينبغي أن

أشغل نفسي بأمره . " " "أعتقد أنك مخطى : • "

"لا! هو المخطىء يا حبيبتي كيف يترك زهرة جميلة مثلك؟ ما الذي حدث؟ هل تشاجرتما؟!

ونظرت راشيل حولها تطلب النجدة، ولكنها كانت قد ابتعدت عن الفندق، ولم يكن هناك من يستجيب لنداء الاستفاثة، وقالت:

"أرجوك أن تنصرف، وتتركني لحالي، إن زوجي وابنتي قادمان الآن،"

"حقا؟ لا يبدو ذلك."

"انصرف عني!"

كانت أنفاس راشيل قد بدأت تضطرب، ولم يكن حدث لها مثل ذلك من قبل • "

"تعالي • • • • واشربي كأسا معي ومع صديقي • لن تجدي انسانا في هذا الضباب • " إذا لم تنصرف! " " إذا لم تنصرف! "

وسمع صوت يقول:

"راشيل!"

كان صوت جويل موضع ترحيب كامل من راشيل كان يخطو بخطوات واسعة خلال الحديقة، بينما سارة تجد في أثره، وجرت راشيل لتقابله وألقت بنفسها بين ذراعيه وهي ترتعد ثم دفعها بيديه، وأخذ يسأل:

"ما الخبر؟ ماذا كأن ذلك الرجل يقول لك؟"

واستعادت راشيل هدوعها ، وقالت:

"أوُه ١٠٠ أوه ١٠٠ لا شيءً ١ "

ونظرت وراعها ، ولكن الرجل كان قد اختفى وعندئذ أخذت سارة تشد بقوة بد أمها:

"قابلنا ذلك الرجل صديق جويل، وهو يمتلك هذا القارب، وقال اذا حضرت في يوم آخر لا يكون فيه ضباب فسوف يأخذني في القارب • ممكن يا مامي؟ ممكن؟"

وقال جويل، وهو يهزّ رأسه:

اليُس الآن يا سارةُ ٠٠٠ ماما الآن تعاني من صدمة بسيطة ٠٠ وأدار بصره الى راشيل ٠

"هل دخل الفندق، ذلك الرجل الذي كان يتحرش بك، هل أجد في أثره؟"

وهزت رأسها بسرعة، وقالت:

"أوه! لا • • • لا • • • • هو لم يتحرش بي حقيقة • كان فقط يستظرف نفسه على ما أعتقد، وفضلا عن ذلك فانهما في الحقيقة رجلان في الفندق • •

كان فم جويل متجهما ، وقال:

"هل تقولين ذلك لتخيفينني؟ أم أنك تخشين أن يصيبني بعض الأذى؟"

وحركت راشيل كتفيها وتمتمت:

"بعض من هذا وبعض من ذاك، على ما أعتقد!" وتردد جويل لحظة، وقال: "هيا ٠٠٠ لنبحث عن مكان نشرب فيه الشاي، وبعدئذ نعود الى المدينة "

كانت رحلة العودة الى لندن بالنسبة الى راشيل أكثر إمتاعا، واستطاع جويل أن يجعل من شخصه صحبة مسلية، وكانت سارة تشعر بسعادة عامرة لأن أمها الآن تشارك في الحديث، ولكن سارة عليها النعاس في المقعد الخلفي للسيارة، وقال جويل:

"لم يكن اليوم ناجما للغاية؟"

ونظرت راشيل اليه شزرا وقالت:

"کیف؟

"أَخْذَتكما الى برايتون وكنت أعتقد أنه بامكاننا أن نجد بعض الوقت للحديث ٠٠٠٠ ولكن لم تسر الأمور وفق تقديري ٠٠٠٠"

. ودمدمت راشیل:

ولم تكن البداية طيبة كذلك • "

وعلق:

"وتعتقدين أنني المسؤول عن ذلك؟" "أم أقل مذال"

"لم أقل هذا !"

"هل تعتزمٰين إذن أن تتحدثي الي؟" "ألسنا نتحدث الآن؟"

"لا ١٠٠٠ إننا نتبادل الكلمات فقط٠"

لا ١٠٠٠ بنا تنبادل الخلفات فقط. "أوه! يا جويل! لماذا تصر دائما على أن تجعل الحياة صعبة؟

اولاً بي ببوين. الهاذا لا تقبل أنني سأتزوج أباك. "لا أستطيع أن أقبل ذلك."

"يجب أن تقبله • "

"رَاشَيْلَ، إن سارة ابنتي • • • إنها لحمي ودمي • " وتقوست أصابع راشيل، وقالت:

وتقوست أصابع راشيل، وقالت: "إن لك عملك وحياتك، يا جويل، وهذا ما تحرص عليه،"

"كُنْت اظنِ أن ذلك كلِ مَا أُريَّدُ . • • •

وهزت رأسها في يأس، وقالت:

"هُلُّ أَنتُ مِتأَكِد مِّن أَن الأَنانية ليست الدافع الوحيد وراءً اهتمامك؟"

وتصلبت أصابعه على عجلة القيادة، وقال:

"إنني أتركك توجهين الي كلاما كثيـرا يـا راشـيـل، ولا

نداء الدم

يمكن لشخص أخر أن يتجرأ على جزء مما تفعليه٠٠ وأدارت راشيل رأسها ، وصارت تحدق بلا غاية ، وقالت:

"لست أطلب تسامحك أو تساهلك! "

وأخذ جويل يسب برفق:

"لا ٠٠٠ ألا تستطيعين أن تلتقي معي على منتصف الطريق؟"

"لا توجد علامة تحدد منتصف الطريقُ فيما بيننا ٠

ودمدم في صوت أجش:

\*أعتقد أنك لست أقل احتراما لي في داخل نفسك ٢٠٠٠ واحمر وجهها ، وقالت:

"لا أعتقد أن تبادل السباب يمكن أن يؤدي بنا الى أي

تقدم٠٠ "إنني لا أسبك٠٠٠ إنني فقط أذكر الحقائق٠٠"

"ما الفائدة التي ترجى من إثارة هُذَا الآن؟"

"ولم لا؟ كان من حقي أن أعتبر هذه نقطة جوهرية تماما في الموضوع

وصاحت في غضب: "فقط لأنني أخذت على غرة عندما جذبتني ٠٠٠ وهذا لا يعني إنني أحتفظ بعاطفة يائسة نحوك ٠٠٠ ومن الغريب أنني لا أستطيع مقاومتك٠"

وساد صمت كامل، وعندما جازفت بالنظر اليه مرة ثانية أحست إحساسا سخيفا بالندم عندما رأت خطوط المعاناة التي

ترتسم على فمه٠

وأوقف جويل السيارة أمام مدخل المبنى حيث تسكنان، وقطبت سارة وجهها عندما رأت أن أمها فقط تستعد للنزول وأخذت ببراءة تدعو جويل:

"ألا تنوي أن تأتي معنا ، يا جويل؟"

وتبادلت راشيل معه نظرات سريعة وعززت الدعوة بشيء من الحرج:

"نعم، تَفَضَل، سوف تشرب الشاي وتتناول بعض الشطائر اذا

كنت تقبل ذلك٠ "

وتردد جويل بعض الشيء، وكانت أصابعه لا تزال حول عجلة القبادة، وسأل:

وماذا عن السيدة تالبوت؟ ألا تجد في ذلك شيئًا من الغرابة؟

وأجابت سارة:

"السيدة تالبوت ليست هنا ، انصرفت هذا الصباح، أقامت مع ماما الليلة الماضية عندما كنت أنا في المستشفى."

وخرجت راشیل من السیارة، لکن جویل کان سبقها الی ذلك، وأغلق بابه بالمفتاح، كما أغلق بابها، ورفع سارة علی كتفیه وقال لها:

"إذن كنت في المستشفى الليلة الفائتة، يا عزيزتي، ماما لم تقل شيئا عن ذلك،"

واستقلا المصعد الى الشقة، وظل رأس راشيل مطأطأ تخشى اللحظة التي تخبر فيها جويل بالحقيقة، اذ كانت تحس أنه قد أن الأوان لذلك،

وحمدت الله أنه لم يثر الموضوع بعدما دخلوا الشقة مباشرة، بل استرخى على الأريكة، وصار يبدي إعجابه باللعب التي كانت سارة تحضرها له ليتفرج عليها، وفي النهاية استجاب لطلبها ورسم صورة كاملة لها وهي تلعب مع هيلغا ولعبها الاخرى، وقالت لراشيل انها صورتها المطابقة لها تماما٠

زاد الجوع من شهيتها للطعام، ورفضت أن تفكر في أي شيء آخر، وجلس جويل على الطرف الآخر من المائدة بعد أن خلع سترته القطنية، وكلما وقعت عيناها في عينيه كانتا تحذرانها بأنه لم ينه بعد الموضوع معها، وبعد أن احتسى فنجانا ثانيا من الشاي، قال:

"كان الطعام لذيذا • " ونظر الى سارة وقال:

"ما رأيك في أن أقوم أنا وأنت بغسل الأطباق والأواني بدلا من ماما؟"

"حسنا

وكان هذا شيئا جديدا بالنسبة الى سارة التي لم يسبق لها أن أحست بأنها عضو في أسرة • "ولكن هل أستطيع أن أعسل؟"

كانت راشيل تجلس قلقة في غرفة الجلوس بينما جويل وسارة يغسلان الأواني، وكانت تسمع سارة وهي تطرطش في الماء وتضحك بسذاجة من الكلام الذي يقوله جويل، وخطر لها لماذا لا تستجيب سارة لجيمس الدرجة نفسها، لكن جيمس لم يسبق أن لاعبها أبدا ، كان يتكلم معها بالطبع، ويهتم بشؤونها، ويحضر لها أشياء كثيرة، لكن لم تكن بينهما العلاقة التي من الواضح أنها قد وجدت بين سارة و ٠٠٠ أبيها ٠ وعندما رجعًا الَّى عَرِفَةَ الجلوس كان وجه سارة يعكس بعض الضيق، وقالت:

"سترتّي كلها ابتلت٠٠٠ يا ماما٠"

وعلق جويل با ختصار :

"آسف! إنها غلطتي، سوف تجف٠ كانت عيناه تتحديان راشيل، ولم تستطع من جانبها أن

تتحمل نظرته القاسية، وقالت تطمئن الصغيرة في شيء من التسرع:

ولا بأس ١٠٠ يا سارة عمكنك أن تخلعي كل ثيابك الآن، وسوف أعاونك على الاستحمام٠"

وصاحت سارة في الحال: \*هل يمكن أن ينوبُّ عنك ُجويل في ذلك؟ \*

وزفرت راشيل وقالت:

"لا ، يا سارة ، سوف أقوم أنا بذلك • "

وقال:

ما الحكاية يا راشيل؟ هل تخشين أن أرى آثار آلة نقل الدم ٠٠٠ هذه هي علتها ٠٠٠ أليس كذلك؟ مرضَّ الكليَّة؟ \*

كانت سارة تُريد كوبا من المَليب لوجبة العشاء، وذهبت الى عرفة الجلوس لتقول "تصبح على خير" لجويل، وسألته:

"هَلْ سَتَأْتِي لَتَغَطِّينِي فَي الفراش؟"

كانت تبدو صفيرة ومتوسلة في بيجامتها القطنية المزخرفة بغصينات النبات وكانت راشيل ترقب وجه جويل، وتعجبت:

"هل يمكن أن يتغير شعوره نحو الاطفال؟" وخطر لعقلها خاطر مخيف، لو أن جويل علم بوجود سارة في

طروف أخرى فلربما رغب في أن يتبناها هو واريكا ا

وكان صوتها جافا ، وهي تحدث سارة: "أرجوك أن تسرعي يا سارّة، فقد تجاوزت الساعة السابعة٠"

وردت سارة باصرار:

"اريد أن يأتي جويل" ونهض جويل، وقال:

ولم لا؟

ونظر الى سارة بابتسامة متسامحة وهو يقول: "هياء أر ني أين تنامين؟"

وصحبتهماً راشیل الّی غرفة النوم، وبعدما قبلت سارة وتمنت لها أن تصبح علی خیر، ترکتهما وعادت الی غرفة الجلوس، ولم تکد تفعل حتی رن جرس الهاتف، وبدأت أعصابها تهتز کانت تستطیع أن تتصور من المتحدث، وقالت فی صوت هادیء:

"هالو!"

"راشيل؟ راشيل؟ هذا أنت؟"

كان صوت جيمس، ونشقت راشيل نفسا مضطربا قبل أن تجيب:

إنعم، نعم، يا جيمس إنه أنا!"

"هل أنت بخير؟ يبدو عليك الاضطراب٠٠

"لا ، لست مضطربـة • "

وكانت راشيل تحاول بصعوبة أن تحتفظ بثبات صوتها · وأضافت:

"الواقع أنني كنت أساعد سارة على النوم."

"وكيف حالها؟ هل سار كل شيء على ما يرام الليلة الفائتة؟" "نعم٠٠٠ كان كل شيء على ما يرام٠٠٠ وكيف حالك، يا جيمس؟"

"كالعادة، على أحسن ما يكون· وماذا عنك؟ هل تستمتعين بوقت جميل في لندن؟"

"إنه أبعد ما يكون عن ذلك يا جيمس٠

ولم لا؟ لا شك أن الآنسة كلاي أخبرتك أنني فتحت لك حسابا في مصرف هارودز، الم تخبرك بذلك؟ كنت أتخيل أنك تستمتعين بصكوك الشراء المفتوحة،

وزفرت راشيل زفرة، وقالت:

"لا! لا الابد أن الآنسة كلاي نسيت أن تخبرني بذلك، ولكن، أرجوك ألا تسبب لها المتاعب يا جيمس!" "سوف يكون أول شيء أفعله في الصباح أن أتصل بالآنسة كلاى حول هذا الموضوع،"

كآنت راشيل تحاول أن تعترض، ولكنها تعلم أن ذلك الاعتراض بلا جدوى، فان جيمس عندما يقرر أمرا يصمم عليه بلا تسراجع، وكانست يدهسا التسي تمسسك بالسماعية ترتعيد

بعض الشيء، وواصل حديثه:

وفي أية حال، ظننت أنه من المناسب أن أضعك معي في الصورة فيما يتصل بترتيبات حفل الفطوبة، اتخذت بألفعلُّ بعض الترتيبات الأولية وخطر لي أنك ربما تريدين أن توجهي الدعوة الى أشخاص معينين٠

وهزت راشيل رأسها بالنفي ثم قالت:

ولا أعتقد و

كان الأشفاص الوحيدون الذين يمكن أن تدعوهم يعيشون بعيدا عن لندن٠

"حسنا ۽ آذا •

أجاب جيمس بهذه الإجابة، ولم يبد أنه شعر بنوع من الاحباط، وخيل الى راشيل أنه أن يتحمس لدعوة أي من زملائها من ملجأ الايتام ولا شك أنه كان يريد أن يجعل منها صورة مثالية يصنعها على يديه، كما كان يفعل من قبل مع كل الاطفال الايتام الذي كان يتبناهم٠

وأحست راشيل بجويل يقدم من الداخل، ثم وقف خلفها، ولم يقل شيئا ، ولكنها أحست بوجوده الصامت، وكان ذلك مما سبب لها بعض التوتر وقالت، وكأنها تريد أن تنهي العديث:

"هل هذا كل شيء إذا؟"

وتبع ذلك صمت دام لحظة ، وتحدث جيمس أخيرا : "هل أنت متأكدة أنه لا يوجد ما يضايقك، يا راشيل؟ يبدو

أنك شاردة بعض الشيء٠٠

وحبست راشيل أنفاسها ، وقالت:

"أخبرتك يا جيمس، أنني بخير، كل ما لدي هو شيء من الصداع

وأحدث جويل صوتا يدل على التشكك، وصار يتنقل داخل الغرفة وقد أشعل سيكارا، ولحسن الحظ فان جيمس كان يحاول التخفيف عنها ، ولم يسمع شيئًا غير مناسب ، وسألها : "لماذا لم تقولي لي ذلك؟ لا بد أنه تغيير الجو • "

وسكت لحظة ثم قال:

"هسنا، يا عزيزتي، سأضع السماعة، وعلى فكرة، فإننى أنوي العودة يوم الثلاثاء بدلًا من الخميس، وسأخبرك بوقتً الوصول فيما بعد، بلغي سارة حبي، هل تفعلين؟" "سوف أفعل، وداعا يا جيمس٠"

"الى اللقاء، يا حبيبتي٠"

قالها بالألمانية، وأردف يقول:

"كما ترين، فإنني أتعلم اللغة • "

وأجابت راشيل اجابة مناسبة، والتفتت على مضض لتواجه جويل الذي كان يقف أمام المدفأة، وعلق في سخرية باردة: "حبيبتي!"

قالها هو الآخر بالألمانية، وأضاف:

\*أبي تحول الى عاشق في كبر سنه \*

وأتجهت راشيل الى النّوافذُ تجذب الستائر ، وهي تقول: "هل ينبغي أن تكون بغيضا ؛ يخيل الى أنك بعدما اكتشفت نقطة الضعف في سارة تريد أن تستغلها في الاعتراض • "

وزفر جويل زفرة ثقيلة، وأجاب في شيءً من القوة:

"أعتقد أنه كان من حقى أن أعرف الحقيقة عن حالتها، قلت من قبل إنها تعاني من نقص طفيف في الدم، وكانت تلك إجابة مضلاة، سارة تحتاج الى جهاز الكلية الصناعية، وذلك هو السبب في دخولها المستشفى الليلة الماضية،"

واتجهتراشيل اليه، وهي تطوي يديها باحكام:

"حسنا، سأخبرك بالحقيقة، ولدت سارة بنقص طبيعي في كليتيها • "

واغتم وجه جویل، وقال:

"استمري!"

وبدت راشيل، وكأنها تبحث عن الكلمات، وقالت:

"حسنا ١٠٠ نحن ١٠٠ أنا ١٠٠ لم أكن أعلم في أول الأمر ، كانت تبدو طفلة عادية صحيحية البدن ، ولكنها لم تكن تنمو بما يتلاءم مع عمرها ، ولم يكن وزنها يزداد بالسرعة المطلوبة ، ولكن ذلك يحدث أحيانا مع الكثيرين من الأطفال...

ونظرا لهزال جسمها كانت غرضة للعدوى وكان أضعف فيروس يجعل حرارتها ترتفع ويجعلها تعاني من اضطرابات معوية، وأخيرا اكتشفنا العلة الحقيقية، "

واسترخت راشيل بوهن في أحد المقاعد المريحة، وهي تحدق بلا غاية في النار المتوهجة في المدفأة، وحركت كتفيها وقالت:

"فحصها الأطباء والاخصائيون، وبدّلوا كل ما يستطيعون ولكن لم يكن ذلك كافياً على الاطلاق، ومنذ سنّـة شهـور كانـت

نداء الدم

تعاني من هالة عطل كلوي، وعند ذلك بدأت جلسات التنقية بالكليّةِ الصناعية • "

اذ ذاك أخذ جويل يقطع الغرفة هيئة ودهابا بشيء كبير من

التوتر، وقال:

ومَّتَى عَندئَذَ لم تفكري على الإطلاق في أن تطلعيني٠٠٠ ونظرت راشيل اليه نظرة تدافع بها عن نفسها ، وهي تقول: ولماذا أفعل ذلك؟ لم يكن هملك ١٠٠ كان همي أنا • فأنا التي قررت أن أحضر سارة ألى الوجود • •

"ولكن في مثل تلك الظروف! "

"لم تكن للظروف علاقة بأي شيء ٠٠٠ كانت فقط غلطة من غلطات الطبيعة، وربما كان ذِّلك عقابا على فعلتي٠"

ودمدم بوحشية:

الهراء ١٠٠٠ ماذا فعلت غير أنك "لا تتحدثي بمثل هذا هجرتني!"

ربما يكون بالوراثة٠٠٠ من المحتمل "حسنا [ وهتي ذلك٠٠٠ أن أبوى أيا كانا ٠٠٠

"ولسارة أيوان أيضا ! " وصاحت في ارتعاش:

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث في أسرتك٠ وقطب جويل حاجبيه وهو يكرر:

"ألم يحدث؟"

ونهضت على قدميها من جديد، وصارت تمشي حول مؤخرة الأريكة، وهي تقول:

"أوه، يا جويل! لا تعذبني! حسنا، في أية حال كان ذلك هو الموقف منذ ستة شهور و

وقاطعها:

"وأين موقع أبي من كل هذا الذي حدث؟"

الكولونيل فرنشاو كان يقوم بتصفية ممتلكاته ليذهب ويعيش في الخارج لاسباب صحية٠٠٠ وكان مصرف أبيك يتولى سائر استثماراته٠"

"واذا" حضر أبي ليزور الكولونيل، على ما أعتقد٠"

"نعم، كان كِل منهما يعرف الآخر منذ سنوات في لندن٠٠"

"يا لها من مصادفة٠٠٠

وسألت في حرارة:

"هل تعتقد أنني رتبت الأمر بهذه الطريقة؟ كدت أموت من الصدمة عندما فتحت الباب ووجدت جيمس كنغدوم يقف على عتبة الدرج، وبالطبع سأل الكولونيل عني، وعندما رأى

وتكورت قبضتا جويل، وقال: "نعم، وبما لديه من معلومات سابقة فطن لما فعلته، ولكن ذلك ما زال لا يفسر لماذا تتزوجينه، هل وعدك بمساعدة مالية

من أجل سارة؟ هل يوجد جراح مغمور في مكان ما أنتج عقارا

"لا! لا! وعلى الأقل، انه حل بسيط للغاية حقا، فان فصيلة خلايا دم أبيك تناسب سارة، وقد وافق على نقل احدى كليتيه لتزرع في جسم سارة٠٠

## ٨- الزيارة

وحدق فيها جويل في رعب وهو يقول:

"ماذا؟ ولكن والدي رجل كبير في السنا"

وكانت أصابع رأ شيل تتحرك على ظهر الأريكة في شيء من العصبية، وقالت:

اليس كبيرا الى هذه الدرجة وموالا عن ذلك فإن كليتيه سليمتان، وعلى ما يبدو فإنهما قابلتان تماما للزرع والله المرام والمرام والم

ومسح جويل جبِهته، وقال:

ولكن لا يمكن أن تكوني جادة٠٠٠ يا إلهي٠٠٠ وأنت لذلك تتزوجينه؟"

"هذا أحد الأسباب، لعلك تعلم يا جويل، ١٠٠ أن رعاية طفلة مثل سارة لم تكن شيئا سهلا، ومع جيمس فإنها ستحصل على كل ميزة ممكنة ."

وأطفأ جويل سيكاره، ودمدم قائلا:

"بإمكاني أن أوفر لها الميزات نفسها • "

عُند ذاّ كَ كَانَتُ راشيل قُد بدأت تعاني من حالة هبوط في التنفس وقالت في شيء من الادعان:

\*من النَّاحية الماليَّة • • • ربما • • \*

ورفع بصره اليها ، وقال:

"وهل ثّمة شيء آخر؟" وحولت راشيل بصرها بعيدا عنه، وقالت:

اللهُ يكون بوسعك أن تفهم ١٠٠

"أَشْكُركٌ ، لأَنني لا أَفْهِم ، لن أَدعك تنفذين ذلك "

"لا تستطيع أن تمنعني٠"

"لا استطيعً؟ لو كنت مكانك ما بنيت خططي على ذلك." "أرجوك، يا جويل، ألا يمكننا أن نكف عن هذا الشجار؟ أنت

أرجوك ألا تدخلي اريكا في الموضوع · "

"انك لا تستطيع أن تنكر علَّاقتك باريَّكا • "

"ليس في نيتي ذلك ٠٠٠ فاريكا وأنا شخصان راشدان، وإنني أعترف أنَّهُ مِن وقت لآخر ٢٠٠ "لا أريد أنّ أعرف."

ووضعت يديها على أذنيهاء ونهض ووقف خلفها حتى أحست بدفء أنفاسه، "

وتكلم في صوت أجش:

"أنك لا تريَّدينَ أن تعرفي، لا تحاولي أن تنكري! ما كان يحق لك أن تهجريني، أعترفً أنني تصرفت بشيء من الانانية ولكن حاولي أن تنظري من زاويتي • كنت أريدك، هل تعرفين ذَلِكَ؟ أَقْسُمُ لِكَ أَنني في حَياتُي ما أحببتُ أمرأة أخرى حبا حقيقيا ٠ '

كانت هناك حلاوة سائلة تخفق في عروقها ، وأسرع نبضها ، وتهاوت ساقاها وجذبت نفسها بعيدا عنهء وأستدارت لتواجهه، وقالت:

"لا تَحَاوِلُ اغْرائي بِالكَلامَ، يَا جُويِل!"

وهز كَتَّفيه وضَّأَقَت عيناه وانفرجت قدماه، وقال: أن يكون بوسعك أن تسيري في هذا الشوط الى نهايته، يا راشیل۰'

سأمضي فيه الى النهاية • ولن يقلح اغراؤك في صدي عن

وحدق فيها جويل، وقال:

"انني على استعداد لأن أهب سارة احدى كليتي. " وقالت في سخط:

"لا! لا أريد شيئا منك." وسألها بلهجة أشد حرارة:

"ولا حتى ما يصلح صحة ابنتك؟"

"سوف تكون سارةً بخير،" "وَإِذَا فَشُلُ نَقُلُ الْكُلِّيَّةُ؟ كَيْفُ تَكُونُ الْجَالَ؟"

وكزت بأسنانها على شفتها ، وقالت:

\*ولماذا يفشل؟"

"ما رأى الأطباء؟ ما النسبة المحتملة للنجاح؟ وحركت راشيل رأسها في يأس، وقالت:

انهم ٠٠٠ يقولون شيئا معقولا ٠٠٠ لا أستطيع أن أقول أكثر ەن ذلك٠ •

الذاء انت تضعين بنفسك من أجل الطفلة ا ماذا لو فشلت العملية • هل تجازفين بكل شيء بلا مقابل؟ \*

ورفعت راشيل يدها ، وقالت

"جيمس وانا لن نتزوج هتى تنتهي العملية • " 'أوه! حقا؟ اذا الله التخيلين أنه اذا فشل كل شيء فسوف

يقبل أبي أن ينهى الصفقة بينكماً ؟"

وقطب حاجبا رآشيل، وقالت:

"لهاذا؟ طبعا!"

ونظر جويل اليها نظرة المعتزاز وقال: "انك لست جادة • "

أماذا تقصد؟"

وهز جويل رأسه، وقال:

\*حسنا ؛ عرفت من الآنسة كلاي أن أبي بصدد أن يقيم حفلا فأخرا للخطوبة؟"

"أعتقد ذلك

وَنشق جُويل نفسا عميقا ، وقال:

وتعتقدين أنه بعد أن يشاع الخبر يقبل أبي بإنهاء الصفقة اذًا لم تكن تتيجة العملية ناجَّحة؟ "

"وَلَمْ لَا ؟

"أوه، يا راشيل! انك لست جادة!"

واسترخى جويل على الاريكة، وجعل يده تتخلل شعره،

"راشيل! الرجال مثل أبي يحرصون على صورتهم أمام الرأي الْعَامِ، وَإِذَا هَا قَدِمِكَ أَبِيَّ كَخَطْيِبَتُهُ أَنذَاكَ يَكُونَ كَسِباً كَبِّيراً لِرِجِلُ فَيَ عَمِرَهُ ۚ وَإِذَا حَاوِلَتُ أَنْ تَنْهِي الْخِطُوبِيَّةُ ۚ لَى يَتَّرَّكُ فَرَصَةَ فَي الصَحافةَ دون أنَ يستغلها لَفَضَحِ أَمَركَ، إذا خطبت لأبي فإن عليك أن تقولي الوداع لحريتك •

وحدقت راشيل تجاهة:

"انك تقول هذا لتخيفني " وارتفع حاجباه الأسمران:

إلو كنت في مكانك لما جَزَّمت بذلك

فَهَا الذِّي يِعْنِيهِ هِذَا بِالنِّسِبَّةِ اللَّكِ؟ لماذًا تَهتم سواء كان ذلك سنحدث أم لا ؟

وأجابها:

"أنا لم أكف أبدا عن السعي للوصول اليك· أنا أريدك دائما ، هنا ، والآن · "

كانت عيناه غارقتين في الانفعال، وصارت راحتا راشيل تضغطان بيأس على كتفيه، وخطرت لها بشرة جيمس، وكيف كانت تزخر بالخطوط والعقد٠٠

وأمسك جويل بإحدى يديها...

• وكان المجهود الذي تحتاجه لتدفع بنفسها بعيدا عنه شيئا أكبر من طاقتها ، ولكنها مع ذلك استطاعت أن تخلص نفسها منه ، ووقفت تتنفس بشدة وشعرها طليق كالحرير حول وجهها المتورد ، وقالت في ثورة عارمة وهي تجذب قميضها : "إنني أكرهك يا جويل ، اخرج من هنا! ليتني ما رأيتك

كان جويل، يجلس ويداه تتدليان في استسلام، ونهض ببطء وقد تجمدت نظرة عينيه، وعلق ساخرا، وهو يلتقط

سترته ويرتديها :

"أَسَّف، لا أستطيع أن أضطرك لتأخذي بالاختيار الثاني، أما بالنسبة الى الاختيار الأول فإنك تسخرين من نفسك يا راشيل! انك لا تكرهينني ولكن إذا أصررت على ذلك، فسوف أكرهك "

ظلت راشيل يقظة طوال الليل، كان جزءا نزويا فيها يجن الى جويل، وحاولت يائسة أن تهرب من عذاب تلك الافكار التي لا تستطيع أن تصرح بها ، لم تكن قد سمحت انفسها على الاطلاق أن تتذكر تلك الليلة التي أمضياها سويا والتي كانت تحجب بين طياتها قناع القدر والاذلال الكنها الآن، تتجاهل تلك الذكرى ١٠٠٠ وأنه فقط طلبها للزواج ١٠٠٠ ولكن مثل تلك السعادة كانت سرابا مع رجل مثل جويل، كانت تفهم أنه يريدها الكنها لم تكن تريد علاقة أشبه بالرمال المتحركة يريدها ، الجاذبية وحدها ، كانت تحب جويل، بكل الرقة تبنى على الجاذبية وحدها ، كانت تحب جويل، بكل الرقة والعاطفة، ولكنه أخذ حبها ودمره ،

وفي الصباح أخبرت راشيل سارة أنها سوف تصطحبها في جولة الى السوق، كانت تريد أن تشتري لها بعض الملابس الجديدة، ولكن الدافع الحقيقي هو أن تخرج من الشقة قبل أن يحضر جويل، وسألت سارة أمها، وهما يهبطان الى

محطة الحافلة:

"الن نرى جويل اليوم؟'

وأحست راشيل بشعور من القلق، ولكنها أجابت بحزم:

"لا! جويل لديه عمل وليس لديه وقت للحضور الينا • "

"ولكنه قال في الليلة الفائتة انه سيأتي ويصحبني الى حديقة الحيوان اليوم

وأجابت راشيل:

"لا أعرف، سوف يأخذك العم جيمس الى حديقة الحيوان اذا طلبت منه ذلك ُ٠ "

وأجابت سارة:

"لا أريد أن أذهب مع العم جيمس

لم تكن جولة التسوق ناجحة، كانت سارة ترفض أن تقيس الملابس الجديدة، وكأنت ملامحها الشاحبة وفمها الرافض يجعلان الملابس الجميلة تبدو أقل رونقا، وتناولتا وجبة الظهيرة في المدينة، وعندما رجعتاً النَّي الشقَّةُ، كَأَنت سَّارة تمتلك ثلاثة فساتين، وبذلات ذات سروالين، وبعض الملابس الداخلية وسترة جديدة ذات فراء وقلنسوة، ومعطفا غاليا من الحلد للمناسبات الخاصة، ولكنها لم تكن تكترث لكل ذلك،

لم يكن هناك أثر لجويل، وكانت راشيل مرتاحة لذلك، أما سارة فبعدما أكملت راشيل تهيئتها في مخدعها للنوم، قالت: "أَفْضَلُ أَن يقيم معنا جويلٌ بعد أن تتزوَّجي، وهذا قراري."

وروعت رأشيل عندما سمعت ذلك، وقالت:

"لا تكوني سفيهة يا سارة!"

"لهاذا؟ تستكونين أما له أيضا؟ ألا تفضلين ذلك؟ لماذا لا يعيش معنا ؟'

\*شرحت ذلك من قبل يا سارة! ان لجويل بيته الخاص، وفضلا عن ذلك فاننا سوف نعيش في بلاد اليونان٠"

"وأين بلاد اليونان؟

"قلت لك يا سارة، انها على مسافة ٠٠ بعيدة جدا، حيث تشرق الشمس طول الوقت • "

"أنا لا أريد الشمس أن تشرق طول الوقت•"

"لا حيلة لي في ذلك! "

"أحب أن أبقى في انكلترا • '

ولكن العم جيمس، يريد أن يعيش في بسلاد اليبونسان، إن

له جزيرة؛ كما قلت لك، والمياه جميلة ودافئة، وتستطيعين أن تسبحي، ا

"أَنَا لِا أُسْتَطِيعِ السِباحة • "

"سوف تتعلمين"٠" لا أريد أن أتعلم٠"

"سارة ١٠٠٠ أحذرك٠٠

"لهاذًا يكون علينا أن نذهب لنعيش في بلاد اليونان ذات الهواء الرديء؟ لهاذا لا تتزوجين جويل وتعيشين في لندن، أوه٠٠٠ ان ذلك يكون شيئا بديعا٠٠٠ وسيكون أبي عندئذ،"

وحدقت فيها سارة بفضول وقالت:

ما الحكاية؟ ليس معنى أنك تتجادلين معه باستمرار أنكما لن تصبحا صديقين • "

"سارة! من فضلك!"

ووضعتها راشيل في الفراش، وأحكمت عليها الغطاء، وقالت:

"سارة! سارة! أرجوك! لا أريد أن أسمع مرة شانية شيئا عن جويل كنفدوم، سوف أتزوج العم جيهس، وسوف نعيش في بلاد اليونان،٠٠٠ هل هذا واضع؟"

كان وجه سارة مقطبا ، ولكنها أومات برأسها ، وقال: "نعم! يا ماما!"

"حسنا ، والآن تصبحين على خير ا

وفي اليوم التالي استيقظت وفي رأسها صداع، ولم تكن تشعر بالرغبة في الاستيقظت وإعداد الفطور وحتى وجه سارة الحزين لم يستطع أن يبعث فيها النخوة، وكان من الواضح أن الطفلة لم تنس بعد ما دار بينهما من حديث في المساء السابق فهي لم تذكر اسم جويل بالفعل ولكنها كانت تسرع الي النوافذ كلما سمع صوت لتستطلع الأمر، والمقيقة أن النوافذ كلما سمع صوت لتستطلع الأمر، والمقيقة أن رأشيل ذاتها أصابها شيء من الدهشة عندما لم يتصل بها جويل، لم تكن تتوقع أن يفقد الأمل بتلك السهولة ولم يكن الجو في الخارج مشجعا، وبقيتا في الشقة، وذهبت سارة في الجو في الخارج، وهي في حالة من الكابة،

وعندما هان ظهر اليوم التالي وامتد الوقت الى ما بعد الظهيرة ولم يسمع شيء عن جويل بندات تشعر بالقلق،

أما سارة فكانت في حالة من الكسل لم تفكر معها حتى في اللغب بدَّفيتها هيلغاً بل رفضتِ الغروجِ في صحبة أمها لشراءً بعض الخبر، وكان التلفزيون يعرض برامجه، لكنها لم تكن تلتفت اليه، وكانت وجنتاها أكثر شفوبا عن ذي قبل كانت أمامها فترة تمتد بقليل لأكثر من الأربع والعشرين ساعة لتدخل المستشفى ثانية للعلاج، ولم تكنّ راشيل قد رأتها من قبل في مثل تلك الكآبة؛ واتَّجْهُ عَصْبِها الِّي جُويِل، لَقَدْ كَانَ بإمكانة أن يتصل بالطفلة ولكنه لم يفعل ا

وبعد أنَّ شربا الشاي اقترحت راشيل أن تخرجا للسير في شارع ريجنت، ولم تكَّن حديقة ريجنت بارك تبعد كُفيرا، وكانت تأمل أن يعيد الهواء النقي الى وجنتي سارة بعض

البهجة ولكن سارة رفضت الخروج، وقالت:

' أَفْرَجِيَ أَنْتَ ؛ إِنْنِيَ لا أَحْسَ بَرَغَّبَةً فِي العِشِي • \* وُلِكُنِكَ يَا سَارَةَ، لَمْ تَخْرَجِيْ مَنْذُ يُوْمِينَ ﴿

ونظرت سارة اليها ، من خُلال عينين قاتمتين عاصفتين، وجُويلُ لَم يَحْضَرُ هَنَا مَنْذَ ثَلَاثَةً أَيَامَ، مَاذًا قُلْتَ لَهُ؟ لَمَاذًا

وضغطت راشيل راحتيها سوياً ، وقالت في اعتراض: المَّ أَعْضِيهِ ، أَعْتَقَدْ أَنَهُ مَشْغُولُ بِأَ سَارَةً ، وَمَعَ فَلَكُ سَوفَ يَعْوِدُ

َّحَقًّا؟ إذًا سوف أنتظر هذا ، فلربما يتصل هاتفيا ، أليس ذلك معتملا ؟

وتنهدت راشيل وقالت:

"هذا سخف يا سارة! لا شأن لنا وجويل"

القد اهبيته ، وأحبني

• أنا مَتَأَكَّدِةَ أَنَّهُ أَعْبَكُ يَا عَزَيزتي، ولكن ذلك لا يَعْنِي شَيئًا ﴿ عليك أن تَفْكَرِي فِي المُستَقْبَلُ يَّا سَارَةً فَخَلَالُ أَسَابِيُّع قَلِيلَةً سنسافر آلى الفاّرج وعندئف أ

•ُقَلت لكُ إِنْنِي لا أَرِّيد السفر للخارج·

ورفضتُ راشُّهِل أَنْ تعلق عَلى ذَلَكْ، أخذت تَذْرع الغرفة بقلق واستُفَقَت سَارةً عَلَى أَقد مرفقيها ، وصعدت آلى الأريكة، وقالت:

يمكنك أن تطابيه بالهاقف، ألا تفعلين ذلك يا مامي؟ ٩ الله السارة، يا هبيبتي لا أستطيع، ا "لماذا لا تستطيعين؟ ألا تعرفين رقم الهاتف؟"

كان بوسِع راشيل أن تكذب تلك الكذبة الصغيرة، ولكن راشيل لم تُستطع أن تكذب، وفضلا عن ذلك فان سَارة كَانتَ على درجة من الذكاء، وكانت ستجد طريقة للتوصل الى

وربما يكون لديه ناس في شقته٠٠٠ ضيوف مثلا٠٠٠ وربما يكون لديه عمل٠٠

"إذن سيجيب هيرون على الهاتف• "

وهزت راشيل رأسها، فقد كان لدى سارة لكل سؤال

"وماذا تنتظرين منى أن أقول له؟"

"قولي له ٠٠٠ انني أريد أن أراه٠"

وأخّذت راشيل تجتاز السجادة جيئة وذهابا بقلق كيف يجوز لها أن تطلب جويل؟ كان ذلك من وجهة نظرها شيئا مُضْدَكًا وبصفة خاصة بعد الطريقة التي افترقا بها ، وقالت: "لا أستطيع أن أفعل ذلك، يا سارة٠"

"تعنين أنكُ لا تريدين أن تفعلي ذلك."

وعرفت راشيل أنها كانت على وشك أن تصاب بحالة من الهستيريا ، وقالت لها:

"كونى متعقلة يا سارة!"

"انصرَّفي بعيداً عني الاأريد أن أراك، أريد أن أرى جويل." وتكورت قبضتا رأشيل في عصبية واجتازت الغرفة، ورفعت السَّمَاعَةُ، وأدارت الأرقام، فرغم السَّنوات لم تنس أرقام هاتف جويل، وهيء لها أن الجرس سيرن طويلا على الطرف الآخر وعندما رد هيرون كادت أن تغلق وتعيد السماعة الى مكانها ، ولكن وجه سارة المبتل بالدموع أجبرها على أن تذكر اسمها وتطلب التحادث مع السيد كنغدوم، ورد هيرون بأدب: "أسفّ فالسيد كنغدوم يستريح، وطلب ألا يزعجه أحد، هل من

وكزت راشيل على أسنانها ٠٠٠ يستريح! ولا يريد أن يزعجه أَحْد ؟ ترى من يكون معه كي يطلب الآيزعجه أحد؟ وأجابت: "لا! ليس ثمة رسالة٠٠

وعندما أعادت السماعة، انتصبت سارة وقالت: "ما الخبر؟ لماذا لم تتحدثي معه؟" "إنه يستريح، لا أعتقد أنه بخير • "

ولم تكن تعرف كيف يكون رد فعل سارة التي انفجرت تقول:

"لماذا؟ هل هو مريض؟ هل تذهب لنراه؟"

"لا، يا سارة • "

"لم لا ؟ "

"لأننا لا نستطيع، ولكن سوف يخبره هيرون أنني طلبته عندما يستيقظه"

وردت سارة وقد انهمرت الدموع من عينيها: - أن حال الله فقط "قبات ناليد"

"لا أصدقك! إنك فقط تقولين ذلك"٠ "

. I 7l.

ولم تكن راشيل تعرف كيف تقنعها وبدأت سارة تسأل أمها: "لماذا لا تحبين جويل؟ لماذا لا تريدين أن تذهبي لزيارته؟"

"لا نستطيع أن نفعل شيئا يا سارة حتى يتحسن."

, א א

"لأننا لا نستطيع،

"ومتی یتمسن؟"

"وكيف لي أن أعرف ذلك؟"

وانسلت سارة من فوق الأريكة ، وجاءت اليها:

"أرجوك يا هامي الريد أن نذهب الى شقته لنراه ، سوف أكون بخير إذا فعلنا ذلك ويمكننا أن نأخذ له بعض الزهور • "

و و اضطرت راشيل أن تقمع الرد الذي كانت ستجيب به، وقالت:

"ومن أين نستطيع أن نحضر الزهور في هذا الوقت من المساء؟"

"إذن لنحضر بعض الحلوي."

أوشكت راشيل أن تفقد صوابها ، بينما يبدو كل شيء غاية في البساطة من وجهة نظر سارة ، ونظرت راشيل بقلق الى ساعتها: السادسة والنصف ولم تستطع أن تصدق عينيها •

ورات وجه آسارة الصغير يحدق فيها بنظرة متوسلة، واتخذت القرار فجأة، لم لا تأخذ الطفلة الى مسكن جويل؟ هيرون هناك، وسوف يتلقى الأوامر من سيده٠٠٠ وعندما تسمع سارة كل شيء منه فربما يتضح لها أن جويل ليس الهلاك الذي كانت تتخيله٠٠٠ وقالت في شيء من التردد:

"حسنا ٠٠٠ سوف نذهب الى مسكنه ١٠٠ ولكن إذا ما رفض هيرون أن يسمّح لك برؤية جويل فعليك أن تتقبلي ذلك، هل تفهمین؟ ٔ

وارتعدت شفتا سارة، وقالت:

"هل يعقل أن يفعل ذلك؟"

"لا أعرف، سيكون عليك أن تنتظري حتى تعرفي بنفسك،

كانت راشيل تتكلم عن عمد حتى تتهيأ لأسواً ما يمكن أن يصادفها • واستقلتا سيارة أجرة الى ذلك المبنى الفاخر الذي يطل على حديقة ريجنت بارك والذي يشغل جويل منه الشقة القائمة فوق سطحه، وكانت خبرة مولمة لراشيل، اذ تذكرت آخر مقابلة بينها وبين جويل في شقته، وكانت تلك الذكري تقترن بالحزن والاذلال٠٠٠

واستقلتا المصعد، وتردد صدى قرع الجرس داخل الشقة وتصليت عضلات راشيلَ في شيء من العصِبيّة ألما قد يحدث بُعد ذَلك ولكن لم يصدر من داخَل الشَّقة أي صوت يجيب٠٠٠ ونظرت راشيل الى وجه سارة المضطرب، ودقت الجرس من جديد بشيء من التصميم وبدأ وجه سارة يتغضن بعد المحاولة الثالثة وسألت وهي تبكي:

"إنه غير موجود؟ هل تظنين ذلك؟ انه ليس متوعكا على الاطلاق؛ كان هيرون يدعى ذلك فقط٠٠

ولم تكن راشيل تعرف كيف تجيبها ، كان واضما أن الموقف سوف يساعد بالفعل على أن تتحرر سارة من الهمم، وكان ذلك ها أرادته ودهدهت في شيء من الغرابة:

"مِنْ المحتمل أن يكون ميرون قد خرج ٠٠٠ ومن المحتمل أن يكون جويل نائما ٠٠

وأخرجت سارة زفرة من أنفها وقالت:

"لو کان ذلك ٠٠٠ لسمع جرس الياب٠" "نعم، ولكنه قد لا يأتّي ليجيب

وسمع صوت الباب ينفتح من خلفهما؛ فاستدارتا في دهشة؛ وارتفع صوت سارة:

"جويل! إنك مِّنا أ"

كان جويل يستند متناقلا الى الياب، وهو يجاول أن يقف بجهد كبير، لحيته طالت على مدى يومين مما أضاف شحوبا الى فكهه، وكنان يليس إزار حميام وضعيه علي جشيميه

بطريقة متسرعة، وقد بدت بعض حيات العرق على جبهته، شَعْرُهُ أَشْعَتْءُ وَمِنَ الواضح أَنِهُ فَيْ هَالَةٍ صَعْيَةً سِيئَةً، ودمدم وهو يزيح شعره عن جبهتة:

"أَسْفُ"، لَمْ أَكُنْ أَتُوقَعَ أَنْ يَزُورِنِي أَهَدٍ ، وَقَدْ أَنْصُرِفَ فَيَرُونَ "

واستجمعت راشيل رباطة جأشها:

"إننا أسفتان أيضا يا جويل، أنا وسارة أردنا ذلك٠٠٠ وكانت قلقة عليك٠"

وخطا جويل الى الخلف مستندا الى المائط وقال:

"ألا تدخلان؟

وكزت راشيل على شفتها وقالت:

"ربما يكون من الأفضل ألا نفعل "

وقال جويل، وهو يجفل من تقلصات أصابته: "أرجوكما أن تدخلا ، سوف أكون بخير ، فقط أعاني من صداع

كانت راشيل تنظر اليه بشيء من الشك ولكنه كان يرتعش وتاكدت من كونه لا يصطنع الصداع، وتصورت المسألة لا بد. أن تكون هالة الصداع النصفي التي كأنت تصييه، وأمسكت بيد سارةً ودخلت الى الشقة ، وأخذت تهبط الدرج الى غرفة الْجَلُوسُ الرئيسية، كآن ذلك الفطو يعود بها أدراج الزمن، غير أن السجادة السميكة، كانت جديدة وكانت تنسجم مع الأريكة المخملية الطويلة المقوسة ومع الكراسي الوثيرة الأنْيقة • وكانت أبراج لندن وسطوح المباني تبدو من خلال الستائر الطويلة خلف النوافذ الزجاجية المعدنية ·

وأغلق جويل الباب، وأسند ظهره إليه، وأخذ يحكم هزام إزار الحمام، كانت سارة خلال ذلك قد أطلقت يدها من يد رأشيل وأخذت تستكشف المكان الجديد

ولكن جويل أشار اليها بألا تقلق، وقال:

"لا تقلقي، استأذبك بضع دِقائِق، أصلح فيها من نفسي يعض

وقالت راشيل في شيء من الحرج:

الأ نريد أن نزعجك، هيرون أخبرنا أنك تستريح و ١٠٠٠

"اتصلنا بك هاتفيها منه حوالي نصف الساعه ١٠ وهكذا

عرفنا • ربما ما كان ينبغي أن نأتي • •

وحدقَ جويل فيها لحظات قليلة • وأخيرا لاح في عينيه شيء من الفهم:

"أستطيع أن أتصور ما فكرت فيه • "

وطأطآت راشيل رأسها، وانتهزت سارة الفرصة لتتدخل، وتقول له في شيء من اللوم:

"لماذاً لم تحضر لتزورنا ؟ قلت إنك ستفعل!"

وحول جويل انتباهه الى سارة، وهبط الدرج الى الجزء الرئيسي من الغرفة، وقال لها في رقة:

"كُنت أَنُوي ذلك، لكنني كنت مريضًا خلال اليومين الماضيين، هل اشتقت الي؟"

ووضعت سارة يديها على كتفيه، وأجابت:

"نَعْمَ، وَانتظرتَكَ لَتَأْتَي، وعندما لم تَحضر شعرت بالاعياء." وغامت عيناه، وضمها إليه، وهو يقول:

"صحيح؟ كانت هذه أول مرة يضم الطفلة اليه بتلك الكيفية، ولم تستطع راشيل أن تتحمل رؤية ذلك المشهد، واستدارت واتجهت الى النافذة، ونهض جويل بعد دقيقة، وقال: "سأذهب لأرتدى ملابس، "

واستدارت راشیل، وقالت:

"لا داعي ٠٠٠ يَمكننا أن ننصرف ١٠٠ اطمأنت سارة والأفضل أن ترقد في الفراش لتستريح ٠٠٠ ونظر اليها جويل، وقال:

"أستطيع أن أرتدي بعض الملابس، وأستطيع أن أتحمل

"أَسَفَةَ • • • ظَننتَ بَك ظَن السوءَ، وأَسفة لازعاجك • لا داعي لأن تشغل نفسك بنا • • • •

أخذت راشيل تتجول في الغرفة كما كانت تتصرف سارة، وكأنها تجدد ذكراها ٠٠٠ كم أحبت هذه الغرفة فيما مضى! اتساعها وارتفاع جدرانها أناقتها .

ورجع جويل حليق الوجه أنيقا، أما شعر رأسه فقد أصلح تماما بالفرشاة، وكان يبدو نحيلا جذابا وهو يرتدي سرواله المتموج البني القاتم وقميصه القمحي المصنوع من حرير سميك، ومع ذلك كانت وجنتاه الشاحبتان والحلقات

١١.

القاتمة حول عينيه تكشف أنه لم يستكمل شفاءه بعد • وقال وهو يتأرجح عند المدخل:

"والآن ٠٠٠ هل أحضر لك شرابا؟"

واتجهت اليه لتأخذ بذراعه ولتقوده تجاه الأريكة، وقالت: "تعال، واجلس، سوف أحضر أنا المشروبات، أي شراب

وغاص جويل في الاريكة دون معارضة، وأسند ظهره، وقال

وعيناه طارفتان:

"يكفيني شراب بارد منعش، إذا سمحت، لم يكن ثمة ثلج في الوعاء، واجتازت راشيل باب المطبخ تاركة جويل وسارة لتحضر بعض الثلج من الثلاجة، وتذكّرت كيف كانت تعد وجبات العشآء لنفسها ولجويل هناء وكيف كانت تجعل جويل يجفف لها الصحون وكيف كان ذلك ينتهي٠٠٠

وسكبت كأسا من شراب الليمون لسارة، وآخر من الليمون الحامض لجويل، وكأسا آخر لنفسها، وشرب جويل نصف كأسه يطريقة تدل على أنه كان بالفعل يعاني من الظمأ • وقال:

"كنت تواقا الى هذا ٠٠٠

وسألته راشيل بقلق:

"هل أكلت شيئًا اليوم؟" هز رأسه، وهو يرتجف:

"لا أستطيع أن أدوق الطعام

وشربت سارة كأسها، ثم تسلقت على ركبته متجاهلة اعتراض راشيل، وقالت:

"هل تأتي غدا لتزورنا؟"

وداعب جويل خصرها الصغير وقال:

"سوف نری۰۰

وقالت راشيل بعد أن جلست على السحادة:

ولكنك لا بدأن تأكل شيئا ا

ونظر اليهما جويل بطرف عينيه، وقال نهدوء:

"هل تعدينني بألا تتزوجي أبي؟" , وأحكمت يديها حول كأسها ، وهي تقول:

"ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك٠ '

ودمدم يقول:

"أريد الفرصة لأبذل ما أستطيع من أجلك، أرجوك، أريد

ونهضت راشيل ثانية، ودق جرس الباب ونظرت الى جويل بعينين هستفسرتين، وعلت وجهه علامات الاستسلام وقال وهي تتجه لتصعد الدرج:

ُلا تُفتحَى الباب! لا أُريد أن أرى أي شخص آخر · •

ولكن سارة بحماسها العادي لقَتِّع الأَبُوابُ، تسللت عن ركبتيه، واتجهت لتفتح الباب قبل أن يلحق بها أي منهما ليمنعها من ذلك،

كانت إريكاً غراق تحدق الى الطفلة في ذهول، وتصلبت مُلاَمَحُها الدَّقَيْقَةُ عَنْدُها رأت راشيل، وقالت بشيء من اللامبالاة:

"هل قطعت عليكم شيئًا ؟"

ووقع بصرها على جويل، وقالت:

"أوه جويل، هبيبي! هل تشكو من شيء؟ لماذا لم تخبرني؟ خاولت الاتصال بك، ولكن كل ما كان يقوله هيرون أنك لا تريد أن يزعجك أحد ١٠٠٠

كَانَت سارة قد أغلقت الباب وهي تعدق بشيء من الاشمئزار في المرأة التي كانت تلتصق بذراع جويل، ونظرت الى أمها، ولاحظت راشيل الرعدة التي كانت تنتاب شفتها السفلي، وقالت في هدوء:

"أعتقد أننا يجب آن ننصرف، يا سارة٠٠٠ فات موعد نومك٠" لكن جويل ابتدرها قائلا:

ولا ! انتظري! راشيل لا تنصرفي الآن! \*

وقالت اريكا بضوت ينم عن السخرية العميقة: 'لو أن وجودي غير هرغوب فيه ٢٠٠٠

وَكَانَتُ رَاشُولُ تُحْسُ بِاحْسَاسُ مِحْدِفْ، وقالت:

"لا ا ليس كذلك، سارة!"

وألقى جويل نظرة قلقة تجاه اريكا ، وقال:

"نحن لم ننه الحديث بعد، يا راشيل! أرجوك أن تنتظري." وزهت سارة شفتيها، وقالت:

"أريد أن أذَهُب الى دُورةُ الهياه "

وعبرت اريكا عن أحساس بالاشمئزاز، ونظم جويل

الى الفتاة الصغيرة وقال:

لقد محبتك إليها في المرة 'إنك تعرفين أين هي''' الماضية ٠٠٠ مَل تَذْكَرِينَ ؟! "

وأومأت سارة بالايجاب، وهرجت من العجرة وعندئذ لفت راشيل حزام حقيبة يدما حول معصمها ، واتجهت نحو الباب تستعد للرحيل

وقطب جويل قسمات وجهه وقال:

وانشيل؛ (وأمسك بظهر الاربكة يستند عليها)، راشيل! • •

أرجوك بحق الله ١٠٠١ وحدقت اريكا تجاهه في دهشة وقالت:

"جويل!٠٠ هاذا يحدث هنا؟ وآدار جویل عینین معذبتین تجاهها ، وقال بشدة کما لو کان

قد توصل الى قرار :

"نعم! ١٠ لقد حان الوقت لتعرفي كل شيء ٢٠٠ وحاولت راشيل أن تسكته فقالت؛

ولكنه تجاهلها قائلا:

مُعَاكُ شيءُ يَجِبُ أَن تعرفيه ١٠ يا أريكا ١٠١ لقد عرفت راشيل منذ سنواتً ١٠٠ عندما كانت طالبة في الكلية هنا ١٠ وكانت قد قابلت أبي في تلك الأيام أيضا أ ولكن سارة ليست كما تتخيلين طَّفلة مِّن أبي٠٠ إنها مني أنا ٠٠ هَل تفهمين٠٠ سارة ابنتی!!

## 9- السقوط

خيم الصمت على الثلاثة نصف دقيقة بدت كأنها دهر، وعادت سارة ثانية آلى الغرفة • كانت تركز كل اهتمامها على البقعة التي احتلت مكانا بارزا في مقدمة سترتها الفرائية القرمزية ذاَّت القلنسوة، وهمست فيَّ كابة والدموع تسيل على وحنتيها :

\*أصابني دوار يا ماما ٠٠٠ أنظري ما حدث لسترتي٠٠

وأحسَّت راشيل بشيء من ارتيَّاح في أعماقها لَّهذه الشكوى باعتبارها نوعا من التحول، وقالت وهي تتجه إليها:

"أوه، يا حبيبتي، لا تكترثي، سوف تزول بالغسيل،"

وقالت سارة:

"أ . ، أعتقد أنني تسبت في فوضي ١٠٠٠ هناك ٢٠٠٠

وأشارت الى الردهة خلفهاء وأصدرت اريكا حركات تعبر عن ضيق صدرها • ولكن جويل أسكتها بنظرة منه ، وقال:

"لا تكترثي يا محبوبة ٠٠٠ سوف يعنى هيرون بما حدث٠٠

"سوف أعنى أنا بها • أين أجد مواد التنظيف؟"

وقال بنغمة متصلبة:

"قلت إن هيرون سيعني بذلك، لدينا مسائل أخرى نناقشها يا

وعِلقت راشيل:

"ليس الآن، ألا تظن أنك قلت ما فيه الكفاية؟" وقالت اريكا:

"إنني أؤيد ذلك! "

ولكن جويل قاطعها قائلا:

"آخرسي! "

واتجه الى حيث كانت راشيل تقود سارة نحو الباب، وهو لا ىكاد يحفظ توازنيه:

"راشیل، الی أین تذهبین؟

"أُعتقد أن آجابــة السـوَّال واضحــة ، إننــي أعـود بــسـارة

الى البيت، تصبح على خير يا جويل، وأنت يا أنسة غراي!" وصاح جويل:

"راشيل!

كانت راشيل تستحث سارة عبر الباب ولم تكن لديه القوة

لمنعها من الخروج،

وفي اليوم التآلي كانت سارة قد شفيت تماما من الدوار، مما طمأن أمها، وكانت السيدة تالبوت تنتظر راشيل عند عودتها وقالت في اعتذار:

"أُسفة ، يا سيدة عيلمور لأنني تأخرت ٠٠"

واصطنعت راشيل الابتسام وقالت:

"كلا ، ولكن المسألة تبدو غريبة نوعا ما · امرأة راشدة تحتاج الى حاضنة تعنى بها!"

وتغير لون السيدة تالبوت، وقالت:

"أوه! لا أغتقد أن السيد كنفدوم ينظر الى الموضوع هكذا ، ولكن لندن يمكن أن تغدو مكانا مخيفا لمن لم يعتد الحياة فيها • "

وتمنت راشيل لو أخبرت مديرة المنزل بأنها سبق أن عاشت في لندن لسنوات في وقت كانت فيه أكثر جاذبية مما هي الآن، ولكنها قررت ألا تفعل ذلك، ودق جرس الهاتف، وذهبت راشيل لتجيب على المكالمة، كانت تتوقع أن يكون المتكلم جيمس، لكنها سمعت صوت جويل يقول:

"راشيل! راشيل! أهذا أنت؟"

ٌ ونظرت ً راشيل بارتباك الى السيدة تالبوت التي كانت تخرج خيطان الصوف من حقيبتها ، وواصلت المحادثة:

"ماذاً تريد؟"

"أريد أن أراك٠٠" ولهثت راشيل:

, - U ) "118.lu!

"سارة في المستشفى، وقد تأكدت من ذلك، أوه! انني أعرف أن السيدة تالبوت عندك، ولكنك لست سجينة، بامكانك أن تخد حينه"

"لا يمكّنني ذلك • "

"إذا أحضر اليك"

"لا تكن مخبولا!"

"واذا؟"

وفكرت راشيل في ياس:

"هِل أنت في الفراش؟"

"لا ، ولكن هلَّ لذلك أي دخل في الموضوع؟"

"نعم، لأنني عندئذ لنَّ أحضر • "

وكان جويل يبدو ساخطا وقال:

"حسناً ، لست في الفراش، وفضلا عن ذلك هيرون هنا ٠ " "وكيف أعرف؟"

"هل تريدين التجدث اليه؟"

"لا أَ (وَنَظْرِتَ مَرَةَ أَخْرَى الى مديرةَ المِنزل) وماذا عن اريكا؟" "اتركي لي اريكا، يا راشيل!"

كان يسعدها أن تخرج من الشقة، وكان جويل مريضا وليس هناك ما يخيفها وأعادت راشيل السماعة الى مكانيها، وكادت تخرج عن صوابها عندها رن الجرس فجأة للمرة الثانية ورفعت السمآعة ، وقالت: "نعم؟"

"راشيل؟"

كان الصوت صوت جيمس، وواصل الكلام يقول: "أين كنت إذا ٢٠٠٠

"ماذا تعنى؟"

مضى وقت طويل وأنا أحاول الاتصال، وفي هذا المساء اتصلت مرة فلم يجبني أحد، وفي المرة الثانية كان الخط مشغولا، ما الذي يحدث؟!

"لا شيء يا جيّمس! في الليلة الفائتة ٠٠ سارة وأنا خرجنا لفترة • ولكنا عدنا بعد ألثامنة بقليل • •

"كان لدي اجتماع في الليلة الفائتة ٠٠ ولم أستطع الاتصال بعد السابعة والنصف، وعندها انتهى الاجتماع ظننت أنك في الفراش،

"أفهم، وبلعت ريقها بشيء من التشنج وأضافت: أسفة، " "وأين كنت الليلة؟"

"كنت في صعبة سارة الى المستشفى؟"

"أليست ألسيدة تالبوت عندك؟ لماذا لم تجب؟" وتنهدت راشیل:

"مضرت متأخرة؛ أسفة إذا كنت قد أهضيت وقتا فيه شيء من الأهباط."

وأنا أيضًا أسِف، ولكن منذ لمظة كانِ الهاتف مشغولا، مع من

کنت تتمادئین؟

وتعثرت الكلمات في جلقها ؛ وصاح:

"ماذا حدث؟ ألا تريدين أن تَتَكَلُّمْنَ؟ وعرفت راشيل أنَّ عليها أن تغيرُّه، وصاحت:

القَّد كَانِ الْمِتَحَدِّثِ جَوِيلَ، اذَّا كَنْتُ تَصْرُ عَلَي أَن تَعرف،

وقال با قتضا ب:

"هاذا كان يريد؟"

اوه، كذا ، وكذا ١٠

\*هذه ليست إجابة، يا راشيل! \*

النه يريد أن يراني٠ "لماذا؟"

"ليتحدث عن سارة؛ على ما أعتقد،"

"هل عرف يعالنها المرضية؟"

'أَبَا سَعِيدِ بِأَمَانِتِكِ فِي هَذَا الْفُصُوصِ؛ لأَننَي تَعَدِثْتِ مَعْ جَوِيلُ بنفسي وأعرف أنه علم يكل شيء ا

"ولهاذًا أخبرته؟"

هو اكتشف ذلك • "

"مِنْ سِارِةٌ؟ عَنِدِمِا أَهَذِهِا الَّي مَسَكِنَهُ؟"

وَّنطقت راشيل؛ وهي تلهث:

ومن خلال ١٠٠ المديث و اعْرِف كُلُّ شيء يا راشيل٠٠٠ ولا جدوى من الكذب علي٠٠

ولا أكذب عليكِ •

"مِن الأفضل ألا تفعلي ذلك "

\* مَا المِكَايَةُ يَا هِيمُسُ ؟ لَمَاذَا تَتَحَدَثُ بَهِذَهِ الطَّرِيقَةَ ؟ \*

اريد أن أعرف ما كان يقوله جويل، وكيف سيكون تصرفك عندما يتم كل شيء؟" '

"ماذا تعني؟"

"لا بد أنك تعرفين أن جويل يريد أن يتبني الطفلة ا " "يتبنى سارة؟ أنا لا أعرف ذلك • " ربما يكون ذلك ما يريد أن يتحدث اليك عنه • • ومسحت راشيل بيد مضطربة على وجنتها ، وقالت:

ونص. "لم يكن يجب أن تخبريه أنها ابنته."

ربماً لم يكن يجوز لي ذلك

"هل تريدين أن يأخذ الطفلة منك؟"

وكادت تختنق وهي تقول:

"تعرف أنني لا أريد ذلك انني أحب سارة يا جيمس!" "أعرف أنك تحبينها ، ولكن من الأمانة أن تعرفي كيف يفكر

ا عرف الك تحبيبها ، ولحن من الأمانة ان تعرفي كيف ي<u>ه كر</u> جويل • " "حسنا • • • لا تشغل بالك با جيمس الدري أذذ را تروي في

"حسنا ٠٠٠ لا تشغل بالك يا جيمس! لن يأخذ سارة، سوف تجري العملية كما اتفقنا ، وسوف نتزوج بمجرد أن تشفى ." وساد الصمت لحظة ، ثم قال جيمس:

"كنّت أفكر في ذلك، يا راشيل، أقصد في زواجنا، ألا تظنين أنه من الأفضل أن نتزوج قبل أن تتم عملية نقل الكلية لسارة؟"

"قبل؟"

"نعم، قبل الو أننا تزوجنا يا راشيل، لكان لي الحق الشرعي في تبني سارة با عتبارها طفلتي الله

وصغطت راشيل بيدها على معدتها المضطربة، وقالت: "لا أعرف، يا جيمس!"

"ولم لا؟ ما الفارق؟ فبعد أن نتزوج أدخل المستشفى وأجد أنا وسارة العلاج اللازم، وبعدها لن يوجد شيء يؤخر إقامتنا في هذا البلده"

لم تكن راشيل تعرف كيف تجيبه، كان رأسها يدور، وكانت في حالة من الاضطراب والقلق، وقالت:

"جيمس لا بد أن أفكر ٠

"تفكرين؟ لماذا؟ هل كنت تنوين أن تغيري رأيك؟" وانفعلت راشيل بغضب وقالت:

"لا أنا لا أفعل ذلك،"

حسنا ۰ "

"أوه جيمس! أعطني يومين لأقلب الموضوع على وجوهه، لم أكن أتوقع ذلك بهذه الطريقة المفاجئة · · " وسكت، ثم قال:

w

"سوف أعود خلال أيام ثلاثة، يا راشيل، هل يمكنك أن تعطيني رأيك عندئذ؟"

وزَّفْرَتُ راشيل زفرة تعبير عن الارتياح وقالت: "أوه، نعم ١٠٠ أرجو ألا تكون غاضباً يا جيمس!"

ورد جيمس بازدراء:

"لست غاضباً، لا، ولكن أشعر بشيء من خيبة الأمل، وأرجو أن تتذكري انك تستفيدين من هذا ٠٠٠ فعندما تصبحين زوجتي لن يستطيع انسان أن يأخذ سارة منك ٠

عندها وضع السماعة، التفتت راشيل الى مديرة المنزل،

وقالت:

سوف أخرج لبعض الوقت ، يا سيدة تالبوت • " وبدا على السيدة تالبوت شيء من الدهشة ، وقالت: "تخرِجين ؟ يا سيدة غيلمور ! "

وأومأت راشيل بالايجاب وقالت:

"نعم، ويعرف السيد كمنغدوم بذلك " وأخذت تحاسب نفسها لماذا قالت هذا، لم تكن طفلة صغيرة لتحتاج أن تفسر حركاتها، وخشيت أن يكون الدور المرسوم لها في المستقبل أن تحاول دائما أن تجد الأعذار لتصرفاتها •

"حسنا ١٠ إذا كنت واثقة من ذلك يا سيدة غيلمور! ولكن

الساعة الآن بعد التاسعة • "

"أعرف!"

واتجهت راشيل الى حجرتها ، ولبست سترتها الجلدية ، ولم تكن القميص الزرقاء كافية لوقايتها من البرد ولكنها كانت تنوي أن تأخذ سيارة أجرة عند نهاية الممر ، وأنزلتها السيارة أمام المبنى وحملها المصعد الى الشقة ، وضغطت على الجرس وانتظرت ، لم يكن هيرون هو الذي فتح لها الباب ولكنه جويل بنفسه ، كان يقف بأدب الى الداخل عندما رآها ، وقال:

"ألا تدخلين؟"

ورفعت راشيل بصرها في شيء من الشك، كان قدر كبير من الارهاق قد زال عن وجهه، وكانت عيناه فقط تعكسان قسوة الألم الذي يعانيه، ولكن من الواضع أنه شفى بالفعل، وعلقت ببساطة، وهي تتوقف على الدرج الهابط الى الغرفة: "الحمد لله أنك أحسن،"

AND.

كانت الفرفة مضاءة بالمصباح، والستائر قد أزيدت لتكشف عن المنظر الشامل العريض لاضوآء لندن، وواصلت واشيل: "لماذا لم تقل لي ذلك؟ واذن كان من الممكن أن نتقابل في مكان أخر

ورد جويل، وهو يهبط الدرج برشاقة أمامها:

ولم ذلك؟ أن هذا المكان ليس أقل بهاء من أي مكان أخرة أهْلَعَي مَعْطَفُكَ، وتعالَي نجلس، مَاذَا تَعْبَربَين؟ ۖ

هزت راشيل رأسها ، وقالت:

"هَا الذِّي تريد أن تقوله لي؟ لننته من هذا أولا! "

أحضر عربة المشروبات محملة بالزجاجات والكؤوس وقال في صوت هاديء:

"أَنَّا وأنت وحَدَثًا هنا ، يا راشيل ولا داعي للعجلة • "

واتسعت عينا راشيل ونظرت تجاه الباب، وقالت:

"أخبرتني أن هيرون هنا ٠ "

وتنهد جويل، وقال:

"هُسَنَا ۽ إِنَّهُ فَي عُرِقْتُهُ ۽ المهم أَنْنَا وحديًّا ۽ هِل يرضيك ذلك؟" وبقيت راشيل حيث كانت، وقالت:

"أعتقد أنه لا طَائِلُ وراء هذا الكِلام يا جويل! طلبني أبوك بالهاتف وأخبرني أنه كان يحادثك، "

وحدق فيها بشيء من العبوس، وهال:

راشيل الستحلفك أن تأتي وتجلسي، لن أحاول أن أغويك، أو أرتكب شيئا من الأشياء آلتي قد يومي بها اليك تفكيرك، أريد أن أتحدث اليك. •

وأسرعت أنفاسها ، وقالت:

"غن 1ي شيء؟"

"تفالي واجلسي أولا • "

وهبطت راشيل الدرج وجلست على طرف الاريكة، ولم تكن قد خلعت معطفها ، وعندما قدم لها كأسا به سائل عديم اللون، أخرجت يدها من جيبها ، لتتناول الكاس، وسألت: ما هذا ؟

"عضير!"

قالت وهي تتفاول الكاس: "أنشكرك" "

وعباد جويسل ليجلنس السي جوازهما علسي الأريكية وقيد

اقترب منها بدرجة كانت تخشاها وقال

"والآن، ماذا قال لك أبني؟"

هزت راشيل كتفيها في شيء من الارتباك؛ وقالت:

"فقط ١٠٠٠ أنك تجادثت معه ١٠٠٠

كانت ملامح جويل تعكس الشعور بالفرارة وقال: "فقط ذلك؛ ولاشيء أخرء هل طَلَيك بِالهَاتِفَ لَيقول لك انه کان بحادثنی،

وامتقعت يشرتها ، وقالت:

"لا! كان لديه كلام آخر ٠"

"مثل ماذا ؟"

الا يحق لي أن أخبرك به ا

وبدتَ فِي صَوتِهِ نَعْمَةً مِنَ الاحتقار َ وَهُو يَقُولُ: "هِلَ أَخِيرِكُ أَنِنِي تَحَدِثْتَ مِعِ الْجِرَاحِ الذِي سوف يجري العملية ؟ "

وهزت راشيل رأسها ، وقالت:

الا ا ولكن ؛ لهاذا تحدثت الى الدكتور لوريهر "كنت أريد أن أعرف المقائق، ومار يمعن النظر الي السائل في كأسه، وقال:

"مَل تعرفين، أنها لن تنجع؟

وأهست راشيل بتقلص في عضلات معدتها وقالت:

"ما هي التي لن تنجح؟" "عملية زرع الكلية؛ أنا لا أحبها •"

"ما هي تلك التي لا تحيها ؟"

وصارَّ وجه راشيل أكثر شحوبا الآنِ وتنهد وقال: "لا تنشغلي هكذا، لو أن بامكان أي شخص أن يجري هذه العملية فسوف يكون لوريمر ، ولكن المسألة ليست هكذا ، المهم النتائج التي تتبع ذلك،

حدقت راشيل فيه وقالت:

"هِاذَا, تَعِنِي؟ "

وهز جويل رأسه، وقال:

"سارة ما زالت طفلة • " واكن ذلك لن يغير من الموضوع شيئًا ﴿

"دُعْيِنِّيَ أَيْمِ"، بَبَارةٌ مِا زَالتٌ طَفِّلةَ، ونظرا لأنها تعاني من هـذه المالـة لفتـرة طويلـة وتسببـت فـي إعاقـة نمـوهـا الجسمي قليلا ولحسن الحظ فإن الآثار ما زالت بسيطة، ولكن اذا حدث زرع كلية شخص بالغ، فسوف تحتاج الى نوع من العقاقير المثبطة لطرد الجسم لأي عضو غريب كي تبقى على قيد الحياة، وأنت تعرفين ما تصنعه هذه الأدوية المثبطة، إنها تعوق النمو٠٠

وأصابت راشيل قشعريرة، وقالت:

"أناً لا أصدقك، قال الدكتور لوريمر أن هناك فرصة كاملة لنجاح العملية • "

"وسوف تنجع العملية من الناحية الفنية، ولكن اطلبي لوريمر على الهاتف إذا كنت لا تصدقين ما أقول، واطلبي منه أن يشرح الموقف، أعتقد أن اهتمامك الأول موجها لأن تظل سارة على قيد الحياة بعد العملية، ولا أعتقد أنك فكرت فيما بعد

"إنك تنسى أن سارة لا يمكن أن تعيش على الكلية الصناعية طوال حياتها، إنني أريد لها الفرصة لكي تعيش حياة عادية • "

"وأنَّا مثلك٠'

"إذن لماذا تحاول أن تخيفني وتقنعني بإلفاء فكرة زرع الكلية؟"

"إنني لا أحاول أن أخيفك، يا راشيل! كل ما أقترحه هو ألا تتعجلي ذلك، لقد تعودت سارة على جهاز الكلية الصناعية،،، وربما يكون من الأفضل أن تنتظري وتفكري،،، راشيل! إنني أريد صالح الطفلة أيضا وأنت تفهمين ذلك،"

"حُقا؟ حَقّا تريد ذلك؟" ۗ

ووضعت راشيل الكأس التي كانت تمسك بها على منضدة مجاورة، ونهضت ثم قالت:

"لماذا؟ لماذا؟ لتحرمني منها؟"

"عم تتحدثين؟"

ونهض جويل، ولكن راشيل أدارت ظهرها، وهي تقول: "لا تحاول أن تنكر • أخبرني أبوك بما تسره • "

"وهو؟"

وكان صوت جويل باردا للغاية وانفرجت شفتا راشيل في شيء من المرارة:

'إنَّك تريد أنْ تُتبنى سارة وهذا ما هددت به في البداية،

نداء الدم

يا لك من شخص متغطرس٠ وشرب جويل ما بقي في كأسه وسقطت الكأس الفارعة على

لقد كنت

السجادة، وقال:

"إذا هذا ما قاله لك؟"

"هل تنكره؟"

وهز جویل کتفیه: ها أنكرت؟" وهل يغير شيئا من الواقع٠٠٠

"ماذا تعنى؟"

وهز جويل رأسه، وقال: "لا أنكر أنني أريد أنّ أتّبني سارة٠٠

وقالت راشيل في شرود:

"هذا خبال٠" "لماذا ؟ "

"لأنك لا تشعر بأي حب تجاه الأطفال."

"على العكس، إنني أحب سارة كثيراً • "

"ولكنك كنت دائما تقول٠٠٠" النبي أعرف ما كنت أقوله دائما ١٠ ذلك انتهى

أبله يا راشيل٠"

وكانت تشعر بالصداع، وصاحت:

"لن أسمح بذلك • " وبدت على وجهه علامات المرارة:

ال تسمعي لي! كيف تمنعينني؟! "بالزواج من أبيك

وسألهًا جويل باحتقار: "هل هذا هو ما قاله؟"

"ولنفرض أنه قال ذلك٠٠"

وهز رأسه، وقال: "أوه، يا راشيل ٠٠٠ من إذن هو الأبله الآن؟"

وردت في غضب وصدرها يرتفع ويهبط: "لا تجرؤ على أن تسميني بلهاء!

"إنك تحبينني • • • ليتك فقط تعترفين بذلك! "

"أنت؟٠٠ (أخرجت ضحكة سَاخرة) ٠٠٠ إنني أكرهك! "

وتصلبت أصابع جويل، وقال: "انتبهي، يا راشيل ٠٠٠ لا تغريني لأفعل بك ما كنت أريد

أن أفعله منذ ست سنوات • "

وخارت قواها، وصارت تتوسل اليه، وهي هي حالة من الانهاك:

الاتهات. "دعني أذهب، يا جويل ٠٠٠ أرجوك ٢٠٠ لم يعلا بوسعي أن أحتمل أكثر من ذلك "

كانت يدا جويل ترتعشان، وانفاسه تختلط بانفاسها ،

"إنني أَخْبِكُ وَ وَ عَيْنِي أَحْبِكُ يَا رَاشَيْلُ لِا تَتْرَكِينِيِّ ! "

وانتزعت نفسها ، وواجهته وهي ترتجف بطريقة أفقدتها . السيطرة على نفسها ·

السيطرة على تعسها . "أوه ٠٠٠ نغم ١٠٠ أنت تريد أن تفعل ذلك ، تريد أن تأخذ ما تريد لكي تحدث جيمس بفعلتك! "

وأثارها بقوله: `

"راُشيلُ، إنْكُ تتحدثين لغوا · بحق الله دعيني أشرح · · · \* \*لا أريد سماع أي شرح منك · · · يا جويل! \* \*راشيل · · · تعالي هنا! \*

وحاول أن يمسك بها، ولكنها راوعته، وأسرعت تصعد الدرج، وخرجت من الباب قبل أن يستطيع أن يوقفها، وسمعته يجري خلفها، وبدلا من أن تنتظر المصعد بدأت تجري هابطة الدرج، تدور معه دورة بدورة وتهبط معه طابقا وراء طابق كان رأسها يدور، وساقاها تنضفان بالألم، هل كان يجد في أثرها ؟ هل أخذ المصعد؟ أيكون قد سبقها الى الطابق يجد في أثرها ؟ هل أخذ المصعد؟ أيكون قد سبقها الى الطابق الأرضي وبدا الدرج وكأنه لا نهاية له، ترى كم طابقا لا يزال أمامها ؟ ولم تكن تقدر أن بإمكانها أن تواصل الخطو، بدا الدرج وكأنه شيء غريب للغاية، لم تكن تتبين هل هي تتسلق الدرجات السلم أو تهبط عليها ؟ كانت ترى هذه الدرجات صاعدة درجات السلم أو تهبط عليها ؟ كانت ترى هذه الدرجات صاعدة اليها ومدت قدمها لتصعد الدرجة الأولى، ولكن لم يكن هناك شيء وزلت قدمها و وهوت، وصارت تهوي، واصدم شيء نوبة من ذراعاها وساقاها و ۱۰۰ أواه ۱۰۰ يا للألم ۱۰۰ وراحت في نوبة من

## ١٠ ـ كلية من في جسم سارة؟

وفتحت راشيل جفنيها على ضوء ساطع، ولم تكن تعلم أين هي؟ كان السقف فوقها بسيطا ومطليا بطُّلاء أبيض، بل كَانَّ اللون الأبيض ينتشر في كل مكان، وكان ذلك يؤذي عينيها، ونظرت بعينين طارفتين، وأحست بخفقان فوق حاجبيها،

وصداع وآلام عديدة تنتشر في كل هسمها وزو كانت ترقد في سرير ضيق، وكان الفراش محكما حولها بطريقة لم تتح لها حرية الحركة ٠

ودب الذعر في نفسها ٠٠٠ وقبل أن يتحول ذلك الذعر الي صراخ ظهر وجه بينها وبين الحائط الأميض اللامع الذي يمتد أهامها ، كان صوتا نسائيا رقيقا يقول:

"كيف حالك الآن، سيدة غيلمور؟"

ماولت راشيل أن تركز على الوجه المبتسم، ولكن كان ذلك شيئًا بالغ الصعوبة، ولم تستطع أن تتعرف على ذلك الوجه، بل انها لم تعرف ماذا على رأس تلك المرأة؛ طاقية ٠٠٠ طاقية ممرضة ا نعم كانت طاقية ممرضة ا وصاحت في صوت يعبر عن الألم:

"سارة! أين سارة؟"

"سارة بخير تام ٠٠٠ المهم أنت ٠٠٠ إننا قلقون عليك أنتما " وأغلقت راشيل عينيها وغمرها للمرة الثانية نعاس عميق، وصارت تردد في شيء من اليأس:

"سارة ٠٠٠ سارة ٠٠٠

وفتحت عينيها للمرة الثانية، لم تكن الجدران تبدو كلها بيضاء، وقطبت وهي تحاول أن تفكر ١٠٠ ماذا جاء بها الى ذلك المكان؟ لماذا هي في المستشفى؟ وسمعت صوتا يقول: "السيدة غيلمور؟"

كان الصوت صوت رجل، وكان الوجه يدل على أنه يهيل الى كبر السن، وبلعت راشيل ريقها ، وقالت:

"هَاذَا أَفْعَلَ هِنَا ؟!"

وأشار الرجل الذي يلبس المعطف الأبيض الى إحدى الممرضات من خلفه، لتقطر سائلا بين شفتي راشيل، كان السائل منعشا وكان مذاقه مقبولا • "

"والآن، يا سيدة غيلمور ٠٠٠ لا أريدك أن تتكلمي ٠٠٠ كل ما أرجوه هو أن تستريحي٠"

"أين أنا الآن؟"

"أنت في المستشفى، يا عزيزتي ٠٠٠ ألا تذكرين أنك سقطت على الدرج ٠٠٠ الى الدور الأرضي "

"سارة؟"

"سارة بخير

"لا داعي لأن تثيري أعصابك يا سيدة غيلمور " قالها الرجل بحزم، وهو ينحي عنها الفراش، ليمسك

"سارة، من يرعاها ؟"

"لقد فهمت أن أباها يتحمل المسؤولية • "

ولكن راشيل لم تكن تسمع وحاولت أن تتحرك ولكنها لم تستطع وبكت كان الألم في رأسها يزداد حدة اوه يا الله لماذا لا تستطيع الحركة ولم أصابها الشلل كان عليها أن تفكر ١٠ وتفكر ولكن التفكير كان مؤلما للغاية ١٠٠ كان وجه الرجل غامضا ١٠٠ وكانت لا ترى من بعد الا الظلام الحالك وأصبح عليها أن تسأل ١٠٠ وومضت عيناها ١٠٠ تذكرت أن هناك شخصا يجلس الى جانب الفراش أيمكن أن يحدث هذا والمدفة والن اذن ذهب الرجل ذو المعطف الأبيض والممرضة والرجل الذي يجلس الى جانب الفراش لم يكن يلبس معطفا أبيض بل قميصا وسترة جلدية وكان يجلس في وضع يدل أبيض، بل قميصا وسترة جلدية وكان يجلس في وضع يدل على الاعياء الكامل وأحست بأصابعها بين أصابعه ١٠٠ وغمرها شعور وحاولت من باب التجربة أن تحرك أصابعها ١٠٠ وغمرها شعور بالشكر حين نجحت والشكر حين نجحت والشكر حين نجحت والمستحد المناس ال

وانتبه الرجل على الحركة، ورفع رأسيه يستطلع حالها،

كان الرجل هو جويل، وعرفت ذلك في الحال رغم أنه كان يبدو مكتئبا أضناه التعب وأهمل لحيته فبدأت تطول ونظرت بعينين طارفتين من جديد، كان الضوء الوحيد في الغرفة يأتي من مصباح الى جانب الفراش، وكان الظلام قد ساد ثانية، لا بد أنها نامت طوال النهار،

قال وهو يتنفس باضطراب:

"راشيل، راشيل، هل أنت صاحية؟"

"أ • • • أعتقد ذلك • "

"جويل ٠٠ أين سارة؟"

وأخذ يدها بين يديه، وقال يوجه اليها بعض النصيحة:

سارة تجد الرعاية الكاملة، كل ما ينبغي أن تفكري فيه هو

أن تتحسني أنت·" "متى أراها ؟"

"في القَريب العاجل ٢٠٠٠"

وتماملت وأحست بشيء ملفوف حول رأسها، وقطبت حاجبيها، ورفعت ذراعها الطليق، وصارت تتحسس رأسها كان ملفوفا في الضمادات، ولم تجد أثرا للشعر الذي كان يتهدل طليقا حول كتفيها وأحست بما تعرضت له فروة رأسها من إصابة، واتجهت في ذعر صوب جويل:

"لماذا ؟ لماذا ألبس هذه الضمادات؟"

وسألها وهو يهز رأسه بينما عيناه تعبران عن التأثر البالغ:

"ألا تذكرين؟"

"أعرف أنَّ أنني سقطت الى الدور الأرضي ٢٠٠ وأتذكر أنني أصبت في ذراعي وساقي "

ورفع يدها الى شفتيه وقال:

"كانت عُلطتي ٠٠ كنت تهربين مني ٠٠٠ أوه، يا راشيل، كانت أجن طوال هذه الأيام الماضية ٠٠٠ وحاولت راشيل أن تستوضح:

"الأيّام الماضية ا ماذا تقصد؟

راشيل ٠٠٠ مضى عليك، وأنت راقدة هنا حوالي أسبوع٠٠

"أسبوع ا ولكن ٠٠٠ ولكن ٠٠٠"

ومد جویل یده وحاول أن یربت علی شفتیها بأصبعه: "لا تحاولی أن تتکلمی ۱۰۰ لا بد أن أخبرهم بأنك صحوت ۰۰۰ وحاول أن ینهض ولكن راشیل أمسكت بیده بإحكام: "ليس بعد ١٠٠ يا جويل! أرجوك أن توضع لي ١٠٠ كيف أمضيت هنا هذه المدة الطويلة؟ إنني لا أتذكر!"

وتنهد وهو يغوص في مقعده وقالّ:

"كنت مصابة بالاغماء لعدة أيام، يا راشيل ٠٠٠ ثم ٠٠٠ أجريت لك عملية جراحية "

"رأْسَي! أجريت لي عملية جراحية في رأسي؟ هل حلقوا شعرى؟"

"كان الحزن قد بدأ يجثم عليها ، ولكنه أخذ يهدىء من روعها وقال لها:

"اسمحي لي بأن أنادي الطبيب، يا راشيل،" وقالت وصوتها يجهش بالكلمات:

الا! حلقوا شعر رأسي؟ أجبني! حلقوه؟"

ُكَانَ عَلَيْهِم أَنَّ يَفْعَلُوا ذَلْكَ، يَا رَاشَيل! كَانَ هِنَاكَ نَرْيفُ بالداخل، ولكنك سوف تتحسنين، وسوف ينمو شعرك من

جديد، ويعود جميلا كما كان٠٠ وانهمرت الدموع على وجنتيها، وذهب يطلب العون

والمساعدة، وعندما ظهر الطبيب والممرضة الراهبة لم يكنّ جويل في رفقتهما •

وخلال الأربع والعشرين ساعة التالية، اقتنعت راشيل بأنها نجت من الموت بأعجوبة، وأن الرأس الحليق كان ثمنا تافها دفعته اذا ما قورن بالشلل الذي كان يمكن أن يسببه نزيف المخ كانت تشعر بهزال كبير وكانت فاترة الهمة، وسألت عن سارة ومتى يمكن أن تراها وأين تقيم ولكن الاجابات التي كانت تتلقاها كانت اجابات غامضة، ومضى يومان التي كانت تتلقاها كانت اجابات غامضة، ومضى يومان أخران حدث فيهما تغير كبير ١٠٠ كانت قد بدأت تأكل القليل من الطعام ١٠٠ واستطاعت أن تتكلم بدون أن يعود عليها ذلك بالإجهاد ١٠٠ وبدأت تستند الى الوسائد لتمتع ناظريها بحدائق المستشفى من خلال النوافذ العالية ١٠٠ وسألت الطبيب الذي جاء ليفحصها:

مني استطيع آن آري ساره؛ ونظر اليها بشيء من التفكير قبل أن يجيب:

"لا تستطيعين أنَّ تريها الآن بُعد، يا سيدة غيلمور ٠٠٠ لأن سارة في المستشفى أيضا ٠٠٠ هي الأخرى ٠٠٠" "تقصد أنها تحصل على جلسة العلاج بجهاز الكلية الصناعية؟" "لا اليست في علاج، ولكن أجريت لها العملية التي أردت أن تجرى لها "

"ماذا تقول؟"

"أجريت لسارة عملية نقل الكلية هند أسبوع، وأعتقد أن العملية نجحت تماما "

"منذ أسبوع؟'

"والآن أرجو ألا تجزعي بخصوصها ، لا شيء يدعو الى القلق، انها في أيد متخصصة أمينة • "

ولكن "٠٠٠ كيف أمكن أن تجرى لها العملية دون وجودي؟ من

أعطاهم الاذن بذلك؟ "

"إنني أعرف أنه في ظروف خاصة؛ عندما يكون هناك أذن مسبق، بأنه يسمح بإجراء العملية، ثم أليس لأبيها هذا الحق؟"

وأدارت راشيل وجهها الى الوسادة، وقالت في صوت مختنق:

"إذن) عاد السيد كنفدوم من المانيا ٢٠٠٠"

"كُنغُدوم ٢٠٠٠ لم أكن أعرف أن السيد كنغدوم ذهب الى المانياء"

واستدارت راشيل وتنهدت ٠٠٠ كان بالطبع يظن أنها تقصد

جويل كنغدوم، وقالت بعبوس:

"لا يهم ٬٬ (وبدأت تفكر فيما قد يعنيه ذلك بالنسبة الى سارة) ٬٬ وماذا تقول؟ إيه ٬۰ العملية كانت ناجحة؟ لا أكاد أصدق ذلك٬"

وابتسم الطبيب، وقال:

"هذا شيء طبيعي ١٠٠ إنني أفهم شعورك ٢٠٠ ولكن أحيانا يكون من الأفضل أن يتم التصرف بهذه الطريقة ٢٠٠ حسب اللمظة، هكذا كانت ابنتك سعيدة الحظ للغاية، وأمامها الفرصة الآن لتستمتع بحياة عادية تماما ٣٠

"نعم ۲۰۰۰

وزُمت راشيل شفتيها: "وأخبرا تهث العملية!"

واستطاعت أن تخمن من الذي كان وراء ذلك؟ هيهس كنفدوم، أجريت لها بالفعل عملية نقل الكلية، وكانت في طريقها للشفاء، بسل لقد نجصت العملية، وأكد الطبيب

ذلك، ومن المؤكد أن جيمس الآن سوف يتخذ الاجراءات الكفيلة بألا يجد جويل أية فرصة للمطالبة بابنته، وخلال الأيام التالية، كانت تتوقع أن يتصل بها جويل بطريقة ما فمن المؤكد أنه كان يعرف مشاعرها نحو سارة، وربما يشعر بالشفقة تجاهها ويأتي ليخبرها بحقيقة حال سارة وكيف كان رد فعلها لهذا الفراق الذي طال على غيبتها عن أمها، ولكنه لم يُظهر ، ودهشت عندما وجدت أن أول من حضر لزيارتها كان اريكا غراي٠٠٠ كانت تلبس بذلة ضيقة من "الكريب" الأسود وكانت تحمل معها باقة من الورد والقرنفل، وكانت اريكا تُحس بحرارة عنكبوت كبير جائع وقالت:

"أهلا ٠٠٠ يا راشيل٠٠٠"

ووضعت باقة الأزهار على الفراش، وقالت:

"كيف حالك؟"

وأومأت راشيل الى الممرضة التي صحبت الزائرة، ايماءة طفيفة ، بالانصراف وهي تقول:

"إنني أتماثل للشفاء، شكرا، لماذا حضرت، يا اريكا؟" ورفّعت اريكا حاجبيها القائمين، وقالت:

"هل بإمكاني أن أجلس؟"

"اذا كان ذلك أمرا ضروريا ٠ إذن أجلسي٠"

وجلست اريكا باسترخاء، وقالت:

"ينبغي أن أقول لك؛ إن جويل هو الذي طلب الي أن أحضر ٠٠ وتؤترت أعصاب راشيل وقالت:

"أوه، صحيح؟

وردت اريكا وهي تمسح على التنورة بيدها التي تلبس

"نعم ١٠٠٠ لقد شغل بالعمل، كما تعرفين، ولكنه أراد أن يخبرك بأننا لم ننسك أو ننس سارة٠٠

ولم تستطع راشيل أن تكبح جماح استجابة خرجت بطريقة آلية، وقالت: "سارة؟"

"نعم، سارة أنت تعرفين بالطبع أن العملية أجريت لها ٠٠ "بالطيع،

"رتب لَها جويل كل شيء ٠ " "جويل؟"

۱۳.

"لماذا ؟ نعم! ألا تعرفين؟" "لا . . . "

وصارت راشيل تندف بعصبية في غطاء السرير:

"هل رأيتها ؟!؟"

"بالطبع! إن جويل يراها كل يوم، وأنا أذهب معه كلما استطعت ذلك٠"

ووضعت یدها علی فمها، کأنها ندمت علی ما قالت، وأکملت:

وسلب. "جويل يحرص على أن يرى ابنته، ولكن بالنسبة اليك فالأمرُ معافيده"

لماذا جئت يا أنسة غراي؟ ما الذي تحاولين أن تقوليه لي؟"

"قلت لك إن جويل طلب الي المجيء" "لماذا؟ إنه يعرف أنني لا أهتم إذا ما حضر ٠٠٠ أو لم

يدضرا"

ُكانت عينا اريكا تحاولان أن تسبرا مشاعر راشيل، وقالت: "آه، ولكن هل تعنين ذلك خقا؟ أنا وأنت نفهم ذلك بطريقة أصدق يا سيدة غيلمور ٠٠٠ أليس كذلك؟"

الا أفَّهم ما تعنين٠٠٠ "

"أعتقد أنك تفهمين ١٠٠ يمكنك أن تحاولي أن تقنعي نفسك بأنك لا تكترثين، ولكنك لا تستطيعين الاقتناع بذلك ١٠٠ إنك تعرفين أنني وأنت نعاني من المرض نفسه وأنا أعرف الأعراض ١٠٠٠

ونشقت راشيل نفسا عميقا وقالت:

ُ إِنْكَ مَخَطِئُةَ، يَا آنسةَ غَرَايَ ۚ إِنني لا أَشْعَر تَجَاهُ جَوَيَلُ الاَّ بالاحتقار أما أنت ٠٠٠ فهنيئا لك به ٠٠

وجعلت اريكا أطراف أصابعها تتلامس مع بعضها البعض، وقالت:

"وسارة؟"

"وماذا بالنسبة الى سارة؟"

"إنك تريدين أن تحتفظي بها؟"

"بالطبع!" "إذا، تزوجي جيمس كنغدوم يا سيدة غيلمور٠٠٠ قبل أن تفقديها تماماً٠"

صارت راشيل تحدق فيها بدهشة، وقالت:

"وِماذا يهمك في ذلك؟"

"ألا تفهمين؟ أنا لا أهتم بالأطفال، يا سيدة غيلمور ٠٠٠ ولذلك فإن مجرد التفكير في أنني أرعى طفلة في صحتها أو في مرضها شيء لا يروق لي ٠٠٠ وإذا كان جويل مصمما على أن يتبنى سارة ٠٠٠

وهالت برأسها جانبا ، وواصلت:

"لعلك تفهمين؟!"

"ولكنه لن يتبنى سارة! ولن يستطيع ذلك!"

"أنا غير متأكدة من ذلك، ومن الواضّح أن سارة تهتم بجويل، وهو يهتم بها كذلك،"
مماليات المراب أن الترابية المراب الم

وطأطأت راشيل رأسها ، وقالت:

رُن تبني جويل لسارة مسألة غير مطروحة ٠٠٠ سوف اتزوج جيمس حالما يشفى ويتمكن من الحركة ثانية ٠٠٠ والمدركة على اربكا بعض الاضطراب، وقالت:

"جيمسُ الشفى ويستطيع الحركة ثانية؛ عن أي شيء تتحدثين؟"

وأسندت راشيل نفسها الى الخلف على الوسادة، وتمنت أن لو انصرفت أريكا وتركتها وحيدة، كان ما يحدث فوق طاقتها، ولا بد أن بشرتها شعبت بعض الشيء، فقد انتصبت اريكا في جلستها، وقالت:

"راشيل" راشيل! هل أنت بخير؟"

وعندما أفاقت راشيل تنهدت الراهبة ثوماس بقلق، وقالت: "قلت للمرضة هاربر بألا تسمع للآنسة غراي بأن تطول زيارتها لأكثر من خمس دقائق ٠٠٠ كيف تشعرين الآن؟" ووضعت راشيل يدها على جبهتها، وقالت:

"أشعر بدوار بسيط٠٠٠"

لو كنت أعلم أن الآنسة غراي ستسبب لك هذا الضيق، لما سمحت لها على الاطلاق بزيارتك ٠٠٠ وحاولت راشيل بشيء من الجهد أن تنظر حولها، وهي

**تق**ول:

"الآنسة غراي٠٠٠ أين هي؟"

انصرفت، ولكنها تركت لك هذه ٠٠٠

ُ وُوضَعتِ أَمَامِهَا بِاقَّةَ الورد والقِّرنفلَ، وقالت: "سأطلب الى الممرضة أن تضعها في الماء • "

وردت راشيل على الفور:

"لا، لا، لا تفعلي أيتها الراهبة اخذيها بعيدا، أعطيها لشخص آخر أو احتفظي بها اذاً أردت ووو أنا لا أريدها و" وقطبت الراهبة ثوماً س، وقالت في شيء من الشك:

"أعتقد أن الآنسة غراي قالت إنها ميديقةٌ لك؟"

وتماملت راشيل عندما أحست بأن هالة الدوار قد بدأت تزول عنها ١٠ وقالت:

علاقتي بها مجرد معرفة ٠٠٠ لا أكثر من ذلك ٠٠ لا أريد أن

أراها ثأنية ' وفي الأيام القليلة التالية، تحسنت هالة راشيل الجسمية بمقدارً ما ساءت بها حالتها النفسية · كانت يوميا تتوقع أن يزورهاً جيمس، وكَانت تَشعر بالمنين لرؤية سارة، ولكنّ مُسْتَشْفَى لَيْدِي مَارِغُرِيت حيث أَجْرِيت لَهُ فَيْهُ عَمَلِيةً نَزْعَ الْكُلِيَّةُ كان يبعد عن مستشفى سانت ماثيوز بمسافة ما وكان عليها أن تسلم بأنهما لن يتقابلا الا بعد شُفّاء سارة وعندما أهست بقدرتها على الامساك بالقلم والورق كتبت آلى ابنتها رسالة وجاءها الرد على هيئة رسالة قصيرة كتبت بفط إحدى الممرضات على أغلب الظن:

"عزيزتي هاها ١٠٠ أسفت عندما علمت أنك أيضا مريضة، وإنني أفتقدك كثيرا، ولكن جويل زارني، وأخبرني بأنك تَتَحَسَّنِينَ، وَجَاءَ السَّيِد كَنْغُدُوم لَيْزُورْنِي كَذَلِّكَ، وَلَكُنْنِيُّ ٢٠٠٠.

أما بقية الجملة فلم يكن واصحاء ومع ذلك استطاعت راشيل أن تقرأ الكلمات: "لا أحبه"

وتنهدت راشيل، وواصلت قراءة الرسالة:

ولا أعتقد أنه في رقة جويل والم

وأيقنت راشيلٌ أن سارة أن تتقبله وواصلت:

ويقول الدكتور لوريمر إنني سوف استطيع الفروج من المستشفى في القريب العاجل، وعند ذلك سأحضر لأراك،

اقبلي المزيد من حب، سارة • " وأحست راشيل بالدموع الساخنة خلف عينيها، وهي تعيد قراءة الرسالة، وخطر لها: هل يمكن أن يكون جيمس أخبر سَارَة بشيء عَنْ زَواجَهِما القَرَيْبِ؟ أَلَهِذَا قَالَتَ سَارَةَ إِنْهَا لَا تمبُّهُ؟ وأعَّادِتُ رَاشَيْلِ الرسالةِ الى المغلِّف ١٠ لو أن جُيهِسَ زار سارة فلا بدأنه أت قريباً •

وفي اليوم التالي، في فترة ما بعد الظهر، دخلت الراهبة ثوماً سَّ الى حجرة رَّاشيلُ، وقد بدا عليها شيء من الاستغراق في التفكير ، وقالت:

"هُناك زائر آخر، سيدة غيلمور • • هل تريدين مقابلته؟" "أوه! نعم! إنه ٠٠٠٠

ووضعت يدها على رأسها المربوط بالضمادات، وقالت:

"هل أبدو في منظر غير مقبول؟"

ولكن الرآهبة ثوماس ابتسمت ابتسامة فيها شيء من

\*أَفُّهُم أنك تهتمين برأي السيد كنغدوم فيك، ولا يمكن أن ألومك على ذلك فهو رجل جذاب، ولقد شغل به عدد كبير من الممرضات آخر مرة كان فيها هنا ! •

وبينما كانت الراهبة ثوماس تتجه الى الباب نادتها راشيل:

انتظري! انتظري دقيقة ٠٠٠ السيد كينغدوم هذا، هل هو شاب صغیر ؟\*

وقطيت الراهبة ثوماس، وقالت:

**"ألا تعرفين؟"** 

"نعم! بالطّبع، ولكن هناك اثنان بالاسم نفسه ٠٠٠ هل أعطاك اسمه، اسمه الأول؟"

"لم يكن بحاجة الى ذلك ٢٠٠ فأنا أعرفه بالفعل ٢٠٠ إن جويل كينغدوم ليس مجهولًا في الأوساط التي تقدر العمل الفني٠٠ "أُوهِ! أَفْهِم آلْآنَ ۚ لَا أُربَّدُ أَنَّ أَراهِ ٢٠٠ أَرجُوك أَنَّ تطلبيُّ منه الانصراف. •

وقالت الراهبة ثوماس في دهشة:ر

"أ أطلب إليه أن ينصرف، يّا سيدة غيلمور؟ لكنه هو المسؤول عن إدخالك الى المستشفى وعن توفير أقصى درجة من العناية لحالتك ١٠٠٠ إن الدكتور فريزر ١٠٠ (وذكرت اسم الجراح الذي قام بإجراء العملية) هو أشهر أخصائي في الجراحة الداخلية للتجويف العظمي للرأس، وكان يقيم في المستشفى ليل نهار حتى شفيت من العملية • ألا تشعرين أنك مدينة له وهو الذي زتب کل شیء ؟ "

وأصرت راشيل ألا تنظر إليها وقالت: "أسفة ٠٠٠ ولكنني لا أود أن أراه٠"

ولكن، يا سيدة غيلمور • • "

ورفعت راشیل بصرها الی أعلی، وقد ظهرت حمرة علی وجنتیها، ولمعت عیناها، وقالت:

مَل أَنا مُضَطرة لمقابلته؟ من هذا شيء مازم هنا؟"

وتنهدت الراهبة ثوماس وقالت:

"إنك تعرفين أنه ليس كذلك "

ُ وهزتُ رأُسُها ، وقالت:

"وهو كذلك إذا لم تغيري رأيك٠" "لن أغير رأيي٠ أرجو أن تخبريه أنني عارفة بالجميل لكل ما صنعه٠ ولكن لا فائدة٠ ليس بيننا ما يقوله أحدنا الآخر٠"

كانت تظن أن جويل لن يقبل بذلك، وانه ربها يغضب، ويندفع الى داخل المجرة ليستطلع ما يجري، ولكنه لم يفعل، ومن جهة أخرى أحست بحاجة الى البكاء، ووبخت نفسها، كان جويل قد أوضح موقفه تماما، كان مصمما على أن يأخذ سارة منها، وكان جيمس فقط هو الذي يقدم البديل، وحاول جويل في الأسبوع التالي ثلاث مرات أن يرى راشيل دون أن ينجح في ذلك، وكانت في كل مرة ترفض زيارته تحس كأنها ترفض جزءا منها، وكانت لا تفكر في جويل الا بوصفه الرجل الذي يريد أن يأخذ منها سارة ١٠٠٠ وكانت تحدث نفسها أن أي ارتباط وثيق بالرجل الذي أحبته بجنون، والد طفلتها، كان الممكن أن يؤدي الى نتائج مدمرة، ومع ذلك فانها لم تكف من حبه، وخطر لها أنه كلما أسرع جيمس بالزواج منها وأبعدها عن فلك جويل كلما كان ذلك خيرا لها،

وأحست بالارتياح الغامر عندما جاءتُ الراهبة ثوماس بعد ذلك بأيام لتعلن نبأ قدوم السيد جيمس كينغدوم لزيارتها كانت قد عادرت الفراش لتجلس على كرسي الى جوار النافذة تقضي بعض الوقت في القراءة ورفعت بصرها في فضول وهي تضع يدا مضطربة الى ضماداتها ، وقالت:

"سوف أراه ٠٠٠ دعيه يدخل٠"

كان جيمس كما تعودت أن تراه، لم يطرأ عليه أي تغيير • كان جيمس كما تعودت أن تراه، لم يطرأ عليه أي تغيير • كانت تتوقع أن ترى أثار العملية الجراحية بادية عليه، ولكن لم يكن هناك أي أثر • ودلف الى حجرتها ببطء، وهو يبدي اعجابه بقامتها الرشيقة وردائها الأزرق الناعم • وكان يركز عينيه على وجهها الشاحب، وقال:

"حسنا ، يا راشيل ٠٠٠ ما الذي فعلته بنفسك؟"

ولم يعاول أن يقبلها ، وكأنت مسرورة بذلك ١٠٠ وأشارت الى الكرسي المقابل لها وطلبت اليه أن يجلس ١٠٠ وجلس ١٠٠ ومارت تتأمل الورود التي أحضرها ، وعبرت عن سرورها بها فقالت:

"إنها جميلة!"

كان جيمس ينظر اليها في شيء من الغرابة، وقال:

"كيف حالك يا راشيل؟".

"أوه! إنني بخير ١٠٠ أهسن بكثير ١٠٠ وقال الدكتور فريزر إنه سيكون بوسعي مغادرة المستشفى خلال أيام قليلة ٠

"صعيح؟ ومن الذي سوف يهتم بشؤونك؟" واحمر وجهها ، وقالت:

"سأهاول ٠٠٠

"هل رأيت سارة؟".

"لا ، لكنني أتوقع أن أراها في القريب العاجل " " سكت لحظة وقالت:

"جيمس! لم أقدم لك الشكر بعد، "

"تشک بننہ ؟"

"بالطبع! أقصد لما بذلته في إنجاز العملية الجراحية، وأسفة لأن دخولي المستشفى أدى إلى تأجيل شيء آخر، أليس كذلك؟"

وظل جيمس ينظر اليها بثبات لعدة دقائق، وقال:

"أنت لم تري جويل بعد؟"

"لا اللم أره منذ تلك الليلة التي أجريت لي فيها العملية، وعلمت أنه هو الذي أحضرني هناه"

"نعم! لقد فعل ذلك! "

"ماذا كنت تفعلين وأنت تهبطين على عجل درج المبنى الذي يقيم فيه جويل؟"

"ألم يخبرك هو بذلك؟ أعتقد أنه لم يفعل، أو أنك لم تسأل؟ وقع بيننا شجار حول رغبة جويل في أن يتبنى سارة • "

"وِلَّا يِزال يِنوي ذلك ٢٠٠

\*أعرف، ولكنك لن تسمح الآن بأن يهدث شيء من هذا ، أليس كذلك، يا جيمس؟ لقد وعدت بذلك! \*

وتوقفت عن الكلام، وبدا جيمس كأنه يحس بشيء

147

من تأنيب الضمير ، وقال: "هل تقصدين أنك تريدين أن نتزوج بأسرع ما يمكن؟" وأومأت راشيل بالموافقة ، وقالت:

"كان هذا ما اتفقنا عليه!"

"فعلا ا كان هذا ما اتفقنًا عليه ا

النبي اريد أن يتم كل شيء لنضع هذا لهذا الموضوع ٠٠٠ اريد أن يكون لسارة بيت صالح وأبوان صالعان ٠٠٠ وبإمكانك ان توفر لها هذا يا جيمس 👫

ونهض جيمس على قدميه، وأهَذَ يَذَرَعَ الغَرْفَةَ وَهُو مِسْتَغَرَقَ

في التفكير:

• آعتقد أنه من الممكن أن نتزوج هنا • • • في المستشفى

وهَن الممكن أن تعد الترتيبات اللازمة •

عندئذ أخذت راشيل تتحسس شفتيها بأصابعها في شيء من التفكير ، وهي تقول:

"فِي المستشفَى "} ولكنّ مظهر ي سيء للغاية ا

وَعَلِقَ هِيمِسَ عَلَى ذَلَكَ:

"اناً لا أَرَى أَيَّ عَضَاضَةً فِي ذَلِكَ "

وهاولت راشيل أن تفكّر بطريقة منطقية، وارتأت أنها إن تروجتُ بجيمس قُلنَ تكونَ هناك قرصة للعودة؛ وكان الفاطر مزعجا ، ولكن لو أرادت أن تحتفظ بسارة ٠٠٠

"حسنا ١٠٠ اذا كان بإمكانك أن تفعل ذلك ٢٠٠

وحاول جيمس تأكيد عزمه على التنفيذ في قليل من غطرسته المألوفة:

•أوه، سوف أفعل •••

وسألته وهي تحاول أن تركز على الطفلة:

مل رأيت سارة؟"

وأخذ جيمس يتفحصها عن كثب لعدة لحظات، كأنه يريد أن يسبر دواهعها للسؤالء وأجاب:

"إنها بخير تام ١٠ وكان زرع الكلية نجاحا كبيرا ٢٠٠٠

كَانْتَ رَاشِهِلْ تَشْعَرُ بِالْانْهَآكِ؛ ومع ذلكِ قالت: وُلِنَي فَبِتَهِمَةً لَلْفَايَةً! هَلَ هِي مِقًا يَغْيِر؟ هِتَى تَعَمَّرُ

ونظر اليها جيمس مرة اخرى بإصدى نظراتــه المارمــة،

زييام اليدم

وهو يقول:

في القريب العاجل ٠٠٠ سوف أعد الترتيبات اللازمة لكي تقيم السيدة تالبوت في الشقة وتعنى بها ٠٠ "أوه! هل تفعل ذلك؟ إنه من حسن التدبير ٠٠٠ وإذن فلا بأس أن أتحمل الإنتظار ٠ رغم أنه قد مضى وقت طويل لم أرها ف ١٠٠٠."

وقال جيمس:

نعم!"

وعاد الى كرسيه وجلس ثانية ، وصار يتفرس فيها وقال: "راشيل! أريد أن تعديني بشيء • "

وردت وهي تنظر اليه بشيء من الشك:

"وما هو؟"

"أُريد أَن تعديني أنه اذا ما حاول جويل الاتصال بك، فسوف تثابرين على رفضك لرؤيته "

"حسناً ، اذا كان هذا هو قرارك"

"إنه كذلك! أناً لا أريد أن يسبب لي المتاعب، وأعتقد أنه فعل ما فيه الكفاية، سواء في هذه المرة، أو في المرات الأخرى ٠٠٠"

كان اليومان التاليان منهكين للأعصاب بدرجة بالغة ٠٠٠ كانت في بعض الأوقات تخشى أن يظهر جويل ليواجهها بنواياه، وفي أوقات أخرى تجد أنها تعاني من الضيق والحيرة، فهي تخشى أن تتأذى سارة نتيجة لاجبارها بالقوة على مفارقة الرجل الذي بدأت تعنى به – ربما كانت هي، راشيل، الانسانة – الأنانية، التي تنكر على ابنتها حقها في الاختيار، بل ربما كانت تخشى أن تختار سارة البقاء مع

وفي اليوم التالي في فترة ما بعد الظهيرة جاءها زائر آخر، كان الطبيب قد أزال الضمادات عن رأس راشيل في اليوم السابق، ولم يترك سوى شريط لاصق سميك فوق الجرح، وكان شعرها النابت حديثا بزغبه الفضي قد بدأ يغطي فروة رأسها، ووفرت لها المستشفى شعرا مستعارا يتناسب ولون شعرها، ولكنها كانت حساسة نحو ذاتها بطريقة شديدة، ولم تكن قد استجمعت بعد الشجاعة الكافية لتلبسه فوق رأسها،، وكانت تحسس بأن الضمادات الملف وفقة على رأسها، اكتشر

قبولا من ذلك الشعر المستعار •

كانت الراهبة ثوماس تبدو مبتهجة عندما أخبرت راشيل بمقدم الزائر الجديد، وأكدت لها في شيء من التسامح، وهي تقدم لها الشعر المستعار، والمرأة لترى صورتها، وهي تلبسها:

"إنه شخص أثق أنك تتمنين رؤيته • "

وقامت راشيل بتثبيت الشعر المستعار، ونظرت الى نفسها في المرآة، وسألت وهي تعيد المرأة الى الراهبة ثوماس من حديد:

"ومن يكون؟ أرجو ألا يكون جويل كينغدوم!" وهزت الراهبة ثوماس رأسها، وقالت:

وهرت الراهبية توله للن راسه الأولات." "لا ، انتظري دقيقة! سوف أحضرها لك!"

وقبل أن تبدى راشيل أية معارضة بحجة أنها لم تعلن بعد عن موافقتها على رؤية الزائر، خرجت الراهبة ثوماس، وعادت بعد ثوان قليلة، ومعها جسم صغير يثب على الأرض في ثوب قطني خشن أحمر اللون، وقميص أبيض بسيط، لها شعر قاتم ناعم يتمايل حول وجهها الصغير المضطرب ٠٠٠ ولم تكن راشيل تصدق عينيها، وقالت:

"سارة!"

وأسرعت تحتضن ابنتها بين ذراعيها ، وهي تردد والدموع في عينيها:

"أوه الا تعرفين كم أحس بالسعادة، وأنا أراك الآن! " "أوه الله تعرفين كم أحس بالسعادة، وأنا أراك الآن! "

وانسحبت الراهبة ثوماس بلباقة، وبقيتا لعدة دقائق ملتصقتين، وأخيرا جذبت راشيل سارة نحو أحد الكراسي، وجلست، ووضعت الطفلة على ركبتيها، وقالت:

"إنك على ما يرام! هل تحسين بأي ألم؟" وأجابت سارة في شيء من اللامبالاة:

إنني بخير تام، ولن أستخدم ذلك الجهاز بعد الآن٠ وحركت راشيل رأسها في استسلام، وقالت:

"لا ُ • وَ الْهُمُ ذَلِكُ • وَ وَ وَ • وَ سَارِة • • • لقّد افتقدتك كثيرا ! " وقالت سارة، وهي تربت بيدها على وجنة أمها:

"وأُنا أيضا أَن لُقد كان كل شخص رقيقا معي للغاية ٠٠٠ وجاءني العديد من الهدايا واللعب، وأحضر لي جويل العديد من اللعب وكان يقول إن بعضها منك،"

"حقا ؟"

ترنح قلب راشیل، وحاولت أن تسیطر علی صوتها المرتعش، وهی تضیف:

"وهل رأيت العم جيمس كذلك؟"

وجعدت سارة أنفها ، وقالت:

"أوه! نعم، ولكنه أحضر لي فقط علبة موسيقية من المانيا · " "ولكن يا سارة نحن لا نحكم على الناس بما يحضرونه من الهدايا · "

"أُعرف، ولكن جويل يقول إنه يحبني ٠٠٠ ويقول إنه يريد أن أكون فتاته الصغيرة،"

وتقلصت عضلات معدة راشيل بشكل سبب لها الألم، وقالت: "وماذا قال العم هيمس؟"

"لا أتذكر ٠٠٠ أنا لا أحب ذلك الرجل."

وهزت راشيل مسد سارة بعض الشيء، وقالت:

"سارة! أرجو ألا تقولي شيئا مثل هذا ٠٠٠ وفضلا عن ذلك فإن العم جيمس لم يكن يستطيع أن يأتي ليزورك مثلما فعل جويل، فقد كان هو الآفر بالمستشفى، أرجو أن تتذكري ذلك!"

"لماذا ؟"

"أنت تعرفين • • • فقد أعطاك العم جيمس إحدى كليتيه لتغدو صحتك على ما يرام • "

"لا ا هو لم يعطني شيئا · الذي أعطاني هو ذلك الولد الصغير • • • الذي مات! "

ووقعت راشيل في حيرة كاملة:

"ماذا تقصدين بالولد الصغير، الذي مات؟"

وهزت سارة رأسها وقالت:

"الولد الذي صدمته السيارة ٠٠٠ كانت حادثة مؤسفة للغاية ••• ولكن الدكتور لوريمر قال: الله هو الذي يحسم هذه الامور! وليس الانسان!"

لم تكن راشيل تفهم شيئا مما تقول، وسألتها:

"عم تتعدثين يا سارة؟"

وزفرت سارة زفرة تغير عن المنق وقالت: " أنا هاما ١٠٠٠ ألا تغممن ؟ لقد شرحت إلى ١٠

"يا هاما ١٠٠ ألا تفهمين؟ لقد شرحت لك ٢٠٠ صدمت السيارة طفلا بالقسرب مسن المستشفسي فسي الليلسة التسي وقسع لسك فيها العادث، وقال جويل: الأطباء كانوا يبحثون عنك في كل مكان، ما عدا المستشفى!"

وقهقهت سارة عندئد، وبدأت راشيل تدرك ما حدث، وقالت:

"تقصدين أنك حصلت على إحدى كليتي هذا الولد الصغير؟"

"هذا هو ما قلته بالضبط،

مدت سارة أصبعها الى أسفل ذقن راشيل تداعبها، وأكملت:

"الم يخبرك جويل بذلك؟"

وحولت راشيل بصرها بعيدا عن سارة، وقالت:

الم تشاهدية؟ ولكنه عضر لزيارتك؟ كان يريد أن يخبرك عن عزمه في أن يجعلني فتاته الصغيرة • "

وأزاحت راشيل سارة من عن ركبتها ، ونهضت على قدميها في شيء من عدم الانزان، اذ بُدأت فَمَاةٌ تدرك مَعْزَى اشياءً عدَّيدة "٠٠٠ ما ذكرته آريكا من أن جويل هو الذي أعد الترتيبات الخاصة باستزراع الكلّية، اضطراب أريكا عندما سمعت راشيل تذكر عرضا أن جيمس كان في المستشفى، وفوق ذلك شك جيمس عندما حضر ليزورها أول مرة ٠٠٠ ذلك الشَّكَ الذي زال عنه عندما أدرك أنَّهَا لا تُعرفُ شيئًا عن المقيقة كأملة ٠٠٠ واضطربت دقات قلبها ٠٠٠ ألهذا اقترح عليها أن يتزوجا في الحال؟ في المستشفى؟ لا بد أن الأمر كان كذلك ٠٠٠ وأكد لها ذلك أيضًا ، حرصه على ألا ترى جويل؟ وأخذت تلهث بعمق، كان الذعر يعتمل في نفسها كأنه قوة دافعة ٠٠٠ لو أن سارة لم تحضر اليها ٢٠٠ ولو أنها لم تعرف المقيقة • لتزوجت جيمس بدون مقابل • • • ولكن ۽ ألم يكن في ذلك شيء من القسوة على جيمس؟ لم يكن الذنب ذنبه عندماً أتيع لسارة أن تحصل على كليتها من شخص آخر! كان على استعداد لآن ينجز ما تعهد به من ترتيبات! ولكن الترتيبات لم تكن لازمة الآن! أم أنها كانت لازمة!

وضفطت راهتيها على وجنتيهاء ماذا كان تأثير ذلك كله عليها ؟

كان جويل لا يزال ينتظر، وكانت رغبته في تبني سارة لا تزال ترفرف فوق رأسها بل كسأن ذلك وأضصاً فسي كسل مسا. قالته سارة منذ دخلت الغرفة، وكانت لا تزال أمامها الفرصة لتتزوج جيمس لو أرادت الاحتفاظ بالطفلة! ولكن هل كان بإمكانها أن تفعل ذلك؟ ليس لمجرد أنها لا تحب جيمس٠٠٠ لو أنها لم تكن تحب رجلا آخر، لكان الأمر سهلا، فهو مقبول في بعض جوانب شخصيته رغم قسوته، وربما عاشا في سعادة كاملة، ولكن كان عليها أن تفكر في سارة، إذ لم تعد صاحبة الحق المطلق في الاستثنار بعواطف الطفلة،

كانت سارة خلال ذلك، تشد بقوة في ردائها، وهي تقول: "ماما ٠٠٠ ما الخبر؟"

والتفتت راشيل اليها في الحال وقالت وهي تجذبها تجاه

الكرسي من جديد: "لا شيء يا حبيبتي ٠٠٠ تعالى واجلسي، يا سارة، لدي ما أقام المياد بريداد أو من المركز الم

الله المنطقة المنطقة على النب عاصبة مني؟" "غاضبة منك! بالطبع لا · " وعانقتها وقالت:

"لست غاضبة ٢٠٠٠ أنا التي أرجو ألا تغضبي مني٠٠" وعيست سارة وقالت:

وعبست سارة وقالت: ولماذا أغضب منك؟ "

ماذا تقولين ٠٠٠ إذا اعترفت لك أن جويل هو أبوك فعلا ؟ \* ولهثت سارة، وقالت:

"ولكن أبي مات!" "لا · · · لا · · · هو لم يمت · · · إنه هي · · · "

" ۱۰۰۰ لا ۲۰۰۰ هو لم يمت ۲۰۰۰ إنه حي ۲۰۰۰" "جويل؟"

وأومأت راشيل بالموافقة، وانفرجت شفتا سارة في دهشة، بقالت:

"لا أكاد أصدق! هو أبي حقا؟ ولكن كيف؟ ولماذا؟ ولماذا لا تعيشين معه، إذن؟"

"إنّها قصة طويلةً، يا سارة! ولكنها ببساطة أن ماما وبابا وقع بينهما خلاف كبير وانفصلا • وأنت عشت معي • أما جويل ٍ فعاش في لندن • • • •

حاس من عن سدن المنظم ا

وكُرْت راشيل شفتها، فقد كان السؤال يبدو أكثر صعوبة مما ظنت، وقالت:

"لم يكن يستطيع ذلك، بل لم يكن يعرف شيئا عنك٠"

"أنت تعرفين من أين يأتي الأطفال؟ أليس كذلك يا سارة؟ رأيت النساء في القرية عندما كن ينتظرن أطفالا • "

"نعم ١٠٠٠ إن نمو الاطفال يحدث في بطون الأمهات "

تعم، ، ، و نمو ، و عدان يسدك عن الركان الله عن بطني الا الم أكن أعلم أنك في بطني الا بعد ، ، بعد أن انفصلنا أنا وأبوك . • •

وأشرق وجه سارة، وقالت:

ُّإِذَن لَمَّ يَكن يعَلم َشيئا عني؟ حتى تقابلنا في الفترة الأخيرة٠٠٠

وبدت على وجه سارة ابتسامة، وقالت بارتياح كبير:

"والآن يعرف ذلك، ولهذا يريد أن يجعل مني فتاته الصغيرة٠" "حسنا ٠٠٠ نعم!"

ورفعت سارة كتفيها بنشوة كبيرة • وقالت في صوت فيه شيء من الاحترام:

"أوه! يا له من شيء عظيم ١٠٠ وإذن نستطيع أن نذهب لنعيش في ذلك البيت الجميل الذي يطل على مدينة لندن من جميع الجهات ١٠٠ هل تعرفين أن لديه غرفة كبيرة معظم جدرانها من الزجاج ٢٠٠ ويقوم فيها برسم اللوحات."

"ولم لا ؟ "

"من الصعب أن تفهمي ٠٠٠ ولكن حسنا · فأنا وجويل ٠٠٠ لا نتفاهم سويا ، وكذلك فإن لديه اريكا ٠٠٠"

"أوه! تلك المرأة، أنا لا أريد أن أعيش معها • "

وردت راشيل في ثبات:

"سوف تعيشين مع جويل، وسوف تكونين فتاته الصغيرة، كما قلت، ألا تحبين ذلك؟"

"بدونك؟ أنا لا أريد أن أتركك "

وتنهدت راشیل:

"لا داعي لأن تتخذي القرار الآن،" وحبست الدموع الساخنة التي كانت تشتعل في عينيها،

عندما لاحت لها فكرة، وقالت:

"وكيف حضرت الى هنا ٠٠٠ إذن؟"

وجذبت سارة كتفيها ، وقالت:

"أحضرني الدكتور لوريمر • "

وزهرت وقالت:

"إنه يريد أن يراك أيضا٠" "حقا؟"

مدت راشیل یدها الی شعرها ، وقالت:

"أعتقد أنه من الإفضل أن تطّلبي أليه الدخول، "

ولمست سارة شعر أمّها قبلٌ أنّ تنزل من فوق ركبتها وقالت:

"شعرك قد أصبح مختلفا ، لم يعد ناعما كما كان · أنا لا أحب هكذا · "

وأصطنعت راشيل ابتسامة باهتة ، وقالت:

"ولا أنا ٠٠٠ إنه شعر مستعار ٠٠٠ كان عليهم أن يحلقوا شعر ماما لاجراء العملية٠٠

"تقصدين ٠٠٠ أنك صلعاء ٠٠٠"

كانت راشيل تود ألا تسمع كلمة بهذه القسوة وأومأت تقول " "يمكنك أن تقولي ذلك "

"هل يمكنني أن أرى؟"

"ليس الآن، اذهبي وقولي للدكتور لوريمر إنني أحب أن أرا. الآن "

وأخذت الراهبة ثوماس سارة لتشرب عصير البرتقال بينم كان الجراح يتحدث الى راشيل عن الآثار التي يمكن أن تتب العملية، وشرح لها نوع العلاج اللازم، وتأكد من أنها فهمت ماما، وواصل المديث معها، يقول:

"كانت سارة سعيدة الحظ للغاية، كما تعرفين، يا سيد غيلمور، لقد كانت فكرة استزراع كلية شخص راشد تتطلب قدرا كبيرا من العلاج، أما الآن فليس هناك ما يمنع علر الاطلاق أن تحيا سارة حياة عادية تماماً،

"كان السيد كينغدوم ••• جويل كينغدوم •• يقول إر العقاقير المثبطة لأجهزة طرد الكلية المأخوذة من جسم شخصر راشد يمكن أن تؤثر على النمو الجسمي لسارة • "

\*أعتقد أنه على صواب • • • وما زّالت الأساليب الطبيا المستخدمة في هذا الميدان محدودة نوعا • ولكنها تتحسن • • وعلي أن أوضع أن عملية استزراع الكلينة فـي الإطفـال مـا زالت في مرحلة المهد، ومع ذلك فانها تبدو مجالا مثيرا • "

وسكت لحظة ثم قال:

"كانت سارة تتقبل حياتها معنا، على ما أعتقد، رغم أننا جعلناها تقيم فترة أطول بقليل من اللازم بعد الحادث الذي وقع لك حتى نتأكد من أن كل شيء سوف يسير فيما بعد ذلك علی ما برام۰

"المقيقة إنني مدينة لك بالشكر والتقدير • "

وابتسم الدكتور لوريمر وهو يقول:

"لا تذكري ذلك ٠٠٠ سارة طفلة فاتنة ٠ "

ونظر الَّى وجنتي راشيل الشاحبتين، وقال:

\*أعتقد أن هذه الَّزيارة طالت أكثر من اللازم· وهي الزيارة الأولى، ويبدو أنك متوترة بعض الشيء يا سيدة غيلمور! ولكن صدقيني، ليس هناك ما يقلقك، وجاء الوقت لكي تقولين "وداعا" لسارة •

ولكن ذلك كان موقفا مؤلماء وأحسب الصغيرة بالقلق الذي كان يعتورها، وقالت وهي تهمس في شيء من الارتجاف: "لا تقلقي يا ماما ! لن أتركك ٠٠"

كانت راشيل ترقد في تلك الليلة وحيدة في غرفتها ٠٠٠ وساعد ذلك على إذكاء الوساوس، وفكرت اذا هي لم تتزوج جيمس كينغدوم فلن تكون قادرة بحال على أن تُقدم لسارة جياة تماثل ما يستطيع جويل أن يوفره لها ، ولكن ، هل يكفي الحب لتعويض سارة عن ذلك؟ وبصفة خاصة أن جويل كانّ سيقدم لها الحب أيضا ؟

ومع بزوغ شمس الصباح، وصلت الى القرار، كانت متعبة ولكنها كانت على شيء من العزم والتصميم، اقتنعت بأن وجودها بالقرب من سارة يمزق عاطفة الصغيرة و فلا يمكن لها بَل لَن تَسِتطيعَ أَن تَحْتارُ جَويَلٌ ٠٠٠ ووجدت أنَّهُ مِنَ الْأَنْسِبُ أَنْ تختفي من السَّاحة وتتيح لجويل الفرَّصة مع الطفلة لكي يعوض عن السنين التي عاشتها مع أمها فقط٠٠٠ وربما تمّ اللقاءً بينهم ذات يوم أ وعندئذ تكون سارة قد كبرت فتقرر لنفسها ٠

وكادت تجهش بالبكاء عندما تخيلت أن شفصا أخر يعنى بشؤون سارة، يبدل لها ملابسها، وينظم شعرها بالفرشاة، ويعاونها على النوم، ويستمتع بالخصوصيات الدقيقة التي كانت تستمتع بها هي مـن قبـلّ وصممـت علـي أن تنــفـذّ قرارها مدفوعة بنوع من الالتزام الخلقي، سوف تنسى سارة التي ستندمج في حياتها بسرعة كما يفعل سائر الاطفال، وسوف يكون جويل معها ليعاونها، وليسري عنها، وليصحبها معه أينما ذهب، سوف تنسى خبراتها المؤلمة في الماضي وسوف تستمتع بمستقبل مشرق وضاء!

#### 11 - الفرار المحال

لا يزال هناك حاجز آخر ينبغي أن نتخطاه، ذلك الحاجز هو جيمس كتنغدوم ١٠ وكانت راشيل تعلم أن عليها أن تواجهه، وكان من حقه أن يعرف خططها للمستقبل، وعندما تستطيع أن تغادر المستشفى فسيكون عليها أن تتخذ الترتيبات اللازمة لكي تنتقل الى مكان آخر غير لندن،

ومضى يومان آخران قبل أن يظهر جيمس، وجاءت سارة لتراها من جديد، وكانت تصصبها في هذه المرة احدى الممرضات الشابات، وأحست راشيل بالارتياح عندما رأتها في حالة صحية طيبة، ولم تكن تكف عن الحديث حول ٠٠٠ كيف أصبح جويل أباها ٠٠٠ وعندما حان وقت الانصراف كانت أعصاب راشيل قد صارت مشدودة تماما،

وفي الصباح التالي أخبرتها الراهبة ثوماس أن جيمس كنغدوم جاء ليزورها وكانت راشيل نهضت من الفراش،

وعندما دخل جيمس أجفل لرؤيتها ، وقال:

"سوف يسعدك أن تعلمي أنني اتخذت كل الترتيبات ٠٠ وسوف نتزوج خلال يومين من الآن٠"

وعندئذ تحدثت راشيل:

'أوْه! لا، أَن نَفْعُل ذَلك، يؤسفني أَن الموقف تغير، يا جيمس٠"

وحملق فيها جيمس:

"ماذا تقولين؟ ماذًا قال لك جويل؟"

"لم يخبرني بشيء٠"

وتجعدت شفتاها :

الماذا فعلت ذلك يا جيمس؟ كيف خطر لك أنه بإمكانك أن تمضي في هذا الأمر الى آخره بدون أن تفكر في عواقبه؟

وكان وجه جيمس يعكس الذعر الذي أصابةً، وتحدث في صخب وعنف:

"أنا لا أعرف عن أي شيء تتحدثين؟"

"أوه ٠٠٠ نعم ٠٠٠ إنك لم تعط سارة إحدى كليتيك، بل كنت في ألمانيا عندما أجريت لها عملية استزراع الكلية، والذي تدين له سارة بشفائها هو طفل مسكين توفي ٠٠٠٠ وأحكم جيمس قبضة بده:

"لم أقل أنني شاركت في عملية نقل الكلية ••• **هل ق**لت لك ناسعة

"ولكنك لم تقل إنك لم تشارك، ولا تنسى أن جويل لا يزال يطالب بتبتي سارة • " "أعرف ذلك • "

"وسوف أسمح له أن يفعل · لقد وقفت في طريقه بما فيه الكفاية يا جيمس، بدون جدوى!"

"راشيل! إنك لا تعرفين ما تقولين!"

"بل أعرف، إنني لا أستطيع أن أحرمه من ابنته اذا كان حقا يريدها ...

"راشیل، إن هذا جنون!"

"منذ جاءت سارة لتزورني، يا جيمس ١٠٠٠

"سارة! هل جاءت لتزورك؟ (وأحس بأنه يترنح) ولكن كيف؟ إن جويل في فرنسا! كيف؟ كيف استطاعت إذن؟" "لقد أحضرها السيد لوريمر في أول مرة،"

"وإذن هي التي ٠٠٠"

"نعم ١٠ كان ينبغي أن تدرك ذلك ١٠٠ سارة تعرف جيدا كل ما يدور حولها ٢٠٠٠

وصار جيمس يذرع الحجرة بشيء من القلق وقال:

"لا أستَطيع أنّ أصّدق يا راشيلًا هلّ فكرت فيما يمكن أن يحدث."

"جویل یرید الطفلة، ویرید أن یتبناها، ولكن أعتقد أنه یدرك أنها تشبهنی الی حد كبیر بحیث لا یمكن أن یستعدیها علی أمها ۰۰"

> وهز جيمس رأسه ، وقال: "سوف تندمين على ذلك ٠٠"

سوف تندمین علی دین ۲۰۰۰ وطأطأت راشیل راسها ، وقالت:

°من المحتمل يا جيمس فذلك لم يكن قرارا سهلا! وقد يعني أنني أتركك ١٠٠٠ولكنك تركتني أيضا عندما حاولت أن تخفي عني الحقيقة، زواجي بك قد ينفي أي حـق قـد يطالـب بــه

12.A

جويل • • • ولكني لا أستطيع أن أفعل ذلك! لا أستطيعً! " "سوف يذهب بها بعيدا • "

"قد يحدث ذلك بالفعل، "

"اشترى بيتا في فرنسا ، وينوي أن يعيش هناك٠٠٠ وسوف يصفي عمله المربح هنا في لندن"

وصاحت:

لا علاقة لي بهذا • • وأتمنى أن يعيش في سعادة كاملة • \* وحدق جيمس فيها بوهن ، وقال:

"يبدو أنك عقدت العزم بالفعل على ذلك "

"نعم"" "امنة الله ••

قالها جيمس واستدار صوب الباب، وحَرِج مِن المجرة، وعاصت في كرسيها تلتمس فيه الهدوء، وكان كُل ما بقي مو أن تتمسن صفتها من ترك المستشفى لتحزم متاعها وترهل، ولم تكن تنوي أن تغير سارة برهيلها، وكان ذلك في رأيها السبيل الأفضل، لأنها لم تكن قادرة على مواجهة مشهد الوداع الذي ربما مزقها، وقررت أن تترك خطابا لجويل يستطيع من خلاله أن يشرح الموقف لابنته،

ابنته وليست ابنتها منذ ذلك الوقت فصاعداً • خرجت راشيل من المستشفى بعد ذلك بثلاثة أيام دون المصول على موافقة الدكتور فريزر، ورغم المعارضة الجدية من الراهبة توماس التي قالت:

من المرابب عرف من الموت بمعجزة يا سيدة غيلمور! ألا ترين من المفاطرة بصحتك الآن شيئا من التهور • "

والتفتت اليها راشيل، وهي تلبس سترتها، وقالت:

"أَشْكَر اهتمامك، ولكن لا بد أن أخرج "

"وماذاً عن سارة؟ مَل تَعْتَقَدين أن الْمَخَاطِرة بصحتك شيء في صالحها؟"

وزمت راشیل شفتیها لتمنعهما من الارتعاش، وقالت: \*سارة ۱۰۰ أوه ۱۰۰ سوف تكون بخیر ۱۰۰ وسوف تعیش مع أسها ۱۰

وبدا على الراهبة ثوماس هيء من عدم الارتياح، وقالت: "ساهميلي، يا سيدة غيلمور، ولكن زوجك لم يعضر بناتا ليعودك خلال العرض" "ليس لي زوج٠٠٠ كان مالي هو ابنة واحدة، وكثير من الذكريات المؤلمة٠٠٠"

وترددت بعض الشيء ، وقالت:

"والد سارة هو جويل كينغدوم ٠٠٠ والآن هل تفهمين؟" كانت الشقة باردة ممموشة عند عمدتماء ماكنما

كانت الشقة باردة وموحشة عند عودتها، ولكنها أشعلت المدفأة الكهربائية حال عودتها، وفتحت علبة حليب، وأعدت لنفسها فنجانا من الشاي، كانت تنوي أن تقيم في الشقة ليلة واحدة، تقوم فيها بكتابة رسالتها الى جويل وفي اليوم التالي أن تسحب نقودها من المصرف لتحجز تذكرة سفر الى مدينة أخرى،

وأحست بالانهاك بعد ما بذلته من جهد في صنع الشاي، واضطرت أن تجلس لتستريح قبل أن تشرع في حزم متاعهاً، وفكرت أنه سيكون عليها أن تحجز غرفة في أحد الفنادق حتى

تستغيد صحتها .

وعندما دخلت مخدع سارة أخذت تتلفت حولها وقد استولى عليها يأس غامر، كان كل مكان في الغرفة يذكرها بها، وأدركت أنها لن تكون قادرة على أن تصنع من حياتها شيئا على الاطلاق اذا ما استسلمت باستمرار للعواطف، واستراحت في فترة ما بعد الظهر، وعندما حل المساء أحست بأنها أصبحت قادرة على حزم احدى الحقائب، وفتحت أبواب خزانة الملابس، وصارت تتفرس في صنوف الثياب التي دفع ثمنها جيمس، لم تكن تريد أيا منها، وكانت قطع الثياب التي قررت الاحتفاظ بها هي ملابسها الأصلية، وكانت نزوة سخيفة قررت الاحتفاظ بها هي ملابسها الأصلية، وكانت نزوة سخيفة حقا أن تلبس الملابس التي كانت ترتديها آخر مرة رآها جويل،

كانت في غرفة النوم تطوي السترات وتضعها في الحقيبة عندما انفتح الباب الخارجي للشقة، وسمعت شخصا يدخل، واضطربت دقات قلبها لحظة، وساورتها كل المخاوف التي كانت تتضمنها قصص جيمس عن السكن في وحدة في مثل تلك الشقة، ولكن عاودها التعقل عندئذ، كان هناك شخصان فقط بخلافها معهما مفتاح للشقة: جيمس، والسيدة تالبوت،

ونشقت نفسا عميقا، واتجهت الى باب غرفة النوم بينما دخل الزائر الغريب الى غرفة الاستقبال ليجدها، لم يكن جيمس ولم تكن السيدة تالبوت، كان جويل هو الذي

يقف أمامها ورفعت يدا مرتعدة الى رأسها العاري وأحست بنعومة الشعر الجديد الناميء وخشيت أن يرى الرَّجل الذي كان يحتدق بمترارة فني شخصها منظيرا مزعنجا للغاينة. واستطاعت في النهاية أن تجد القدرة عُلَى أن تنطق ما لكلمات:

"جويل، ما الذي جاء بك الي هنا؟"

ورد جويل في نبرات ثائرة: "راشيل! لماذا بالله تركت المستشفى، يا راشيل؟"

وامتد بصره الى ما وراءها ، الى حقيبة الملابس المفتوحة على السريرَ ، وقال:

ما الذي تفعلينه، عليك اللعنة؟

كانت راشيل تود لو استطاعت أن تغطي رأسها بيديها، وكانت حساسة جدا لمنظرها السيء، واستدارت تبحث عن الشعر المستعار الذي كانت قد ألقتُ به أمام المرأة ٠٠ ولكنّ جويل أمسك بكتفيها من الخلف، وأدارها نحوه لتواجهه، وأمسك بالشعر المستعار من يدها ، والقي به جانبا ، وقال:

"أجبِبيني، يا راشيل! أريد أن أعرف" وأجبرت راشيل نفسها على أن تقول:

"دعني ألبس الشعر المستعار أولًا!" واكتفى بأن هزها برقة ، ودمدم بوحشية:

"أنا لا يَهمني الشعر المستعارة ولا يهمني مظهرك يا راشيل! أخبريني ما الّذي تنوين فعله؟"

وطَأَطَّأَت رأسَّها، وهي لا تدري أنها جعلت خصل الشعر الناعم على مؤخرة رقبتها تتبدى لناظريه، وقالت:

"كنت ٠٠٠ كنت أنوي الرحيل ٠٠٠ أوه ٠٠٠ ليس مع سارة و٠٠٠ كنت أنوي أن ٠٠٠ أُكتبُ الْيك ٠٠٠ ولكن يغني عن ذلك أن أخبرك الآن ٢٠٠٠ لا مانع عندي من أن تبقى سارة معكَّ٠٠

ماذا ؟ "بوسعها ذلك، وهي تريده لقد قالت إنها لا تريد أن تتركني، ولكن أعرف ٠٠٠

وعلق بحدة:

"تعرفين؟ أنت لا تعرفين شيئا وأَطْلَقْهَا فَجَأَةَ لَدَرْجَةَ أَنْهَا كَادَتَ أَنْ تَسْقَطَ عَلَى الْأَرْضَ، ولكنه أمسك بها ثانية بصرخة الم مكبوتة · وجذبها وقال: ` "أوه ٠٠٠ راشيل! لا تذهبي ٠٠٠ لا تتركيني!" وعندئذ جذبت راشيل نفسها بعيدا عنه، وأخذت تحدق النظر فيه، وقالت:

"جويّل ٠٠٠ انّتهينا من كل هذا ٠٠٠

"لا ۰۰۰ لم ننته بعد۰" ملاقمت عمدام القلت الم

والتقت عيناه القاتمتان بعينيها والتفتت راشيل بعيدا ، وقد أصبحت عاجرة عن النظر اليه دون أن تلقي بنفسها بين ذراعيه:

"لَقِد اَنتهينا ١٠٠ قلت لك إن بوسعك أن تأخذ سارة ١٠٠ وعندما تكبر بالدرجة التي تستطيع فيها أن تقرر لنفسها ١٠٠ فسوف أعود ٠٠

ودمدم وهو يمسك بكتفيها ، ويجذب ظهرها نحوه:

"لنّ أسمح لكّ بأن تفعلي ذلك! أوه! يا رأشيل! أنصتي الي٠٠ أنصتي الي٠٠

"قلت انك تريد أن تتبنى سارة · " "أعرف أنني قلت ذلك · · · أريد أن أتبنى سارة بعد أن نتزوج

لم تكن راشيل قادرة على أن تصدق ما سمعته؛ وقالت: "ماذا ؟ جويل؟"

وقال بصوت أبح:

"أرجوك بالله ألا تتمركي، فقط ابقي حيث أنت يا راشيل! إنك لا تعرفين كم يبدو هذا جميلا!"

"جويل! أنّت قلت عندمًا نتزوج؟" "أعرف أننى قلت ذلك "

وحاولت راشيل ألا يبدو عليها الاضطراب بدرجة كبيرة، وسألته:

"من أجل ٢٠٠ مِن أجل سارة!"

ورد بصوت أجش، وهو يحتضن وجهها بين يديه: "لا! ليس من أجل سارة يا إلهي ٠٠٠ يا راشيل ١٠٠ أنت بحاجة الى الاقناع، هل أنا يحاجة الى أن أركع على ركبتي وأطلب يدك."

> وسألت; "هل تقبل أن تفعل ذلك؟"

101

"لو طلبت ذلك لفعلته ١٠٠ لا بد أن تشمري بشعوري نحوك ١٠٠ اذ عبرت عنه في مرات عديدة • •

وهاولت راشیل آن تقتنع بها سمعت، وسألت: "ولكن، ولكن، ١٠٠٠ اريكا ؟"

"أنا لا أحب أريكا ٢٠٠ ولم أحبها قط ١٠٠ ولقد قلت لك ذلك ٢٠٠ وعندها افتقدتك إنني أحبك! ولقد أحببتك دائما ووو تعذبت كثيرا ٠٠٠ صدقيني! \*

"ولكنني أظَّن أن والدك و أو الأسام الم

"إن لوالدي حسابا كبيرا • "

•ولکن اریگا

"أعرف، أعرف أن اريكا جاءت لتزورك، ولكنني لم أكن أعلم بتلك الزيارة وكيف كان بامكاني أن أعلم؟ وقد كنت في فرنسا ، ثم رجعت ، ورفضت أنت مقابلتي! "

•كان بإمكانك أن تصمم ا •

"لا يستطيع الانسان أن يصمم مع شخص مريض، يا راشيل! ولقد كنت في حالة سيئة، كنت مهيئا الانتظار، ولم أكن أعلم أنك تقدمين على عمل جنوني مثل ترك المستشَّفيَّ، الْ

وارتعد وقال:

"انني لا أستطيع أن أتصور ذلك، لو أنني لم أعد، وأتجه الى المستشفى لكنت اختفيت ثَانية!"

ونطقت وهي تضع يدها على صدره:

"كنت أظن أن ذلك ما تريده أنت ٠٠ "

"كيف؟ بعد ما عبرت لك عن مشاعري بكل الطرق."

"كنت أعلم٠٠٠ أنك تريدني، ولكن من قبل كنت تريدني أيضا

"إنني لم أكف أبدا عن أن أريدك، عليك أن تصدقيني! لو أنك

رجعت، لعرفت٠ ولكنك لم تكن تريد الأطفال أبدا ، يا جويل! لقد قلت ذلك • "

وتنهد وقال: "نعم، ربما أكون بحاجة الى أن أوضح لك شيئا ، كان ينبغي لأبي أن يضرك به، لقد ماتت أمّي بمرض الكلية ،

"نعم أعني ٠٠٠ أنه اذا كان مرض سارة يرجع بشكل ما الى الوراثة، فأن ذلك يعود الى أسرتي أنا وليس الى أسرتك • "

وأُغْلُق جويل عينيه لحظة، ثم فتحهما من جديد، وقال: "أعرف أن هذا ليس عذرا بالطبع عن الطريقة التي تصرفت بها • ولكن أبي كَانَ قد تَغير بعد وفاة أميَّ، كان كُّل شخَّص يقُولَ ذَلكَ، كانَّ يحبها بطريقة جنونية، وأخذت على نفسي عُهِداً أَلَا أَحِبِ الْمِرَأَةُ بِالطَّرِيقَةُ نَفْسُها ﴿ وَكُنْتُ قَدِ قُرْرَتُ أَنَّهُ اذًا ۖ حدث ووقعت في حب فتاة، فانني لن أتزوج بأية حال، بل لن يكون لي أطفال منها حتى لا يهدموا العلاقَةُ بيننا • • "أوه، جويل!"

"إنني لا أشعر بالرضى عن نفسي عندما أفكر في المعاناة التِّي مّررت بها وحدك كان من الواجب علي أن أمّنع حدوث شيَّء مثلَ هذا ٠٠٠ ولكن معك ٠٠٠

وُّنظرِ الى فمها في شيء مِن الإثارة: انت تُعرفين كيف بلغت العلاقة بيننا، ولم أكن أريد أن أفسدها ، ولكنني فعلت • • ونطقت:

"أوه! جويل! أحبك!"

وعندماً رفع رأسه في النهاية، كان يتنفس بطريقة مضطربة، وكَانَّت عيناه تبَّدوان كَما لو كانتَّا قَد كسَّتا بطُّبقة رقيقة لامعة كما رأتهما من قبل:

"أوه! يا إلهي، يا راشيل! أرجوك ألا تتركيني أبدا، لهذا أردت سارة، وليسامحني الله، لأنها ابنتك كما هي ابنتي، أَحْبِها، ولكن فُقط لانها تشبهك كثيرا، قد يقول البعض إنها تشبهني، ولكنها تشبهك تماما ٠٠

كَانَتُ سُرِعةَ التأثر التي يتحدث بها هثيرة للغاية، وحاولت اشيل بجهد كبير أن تتحدث عن أشياء تنتمي بطريقة أكثر لى الأمور الواقعية:

إنك لم تحضر لتزورني بعد العملية، لماذا؟ لماذا أجلت يارتك لي الى ها بعد زيارة اريكا؟"

سافرت ألى فرنسا الأشتري منزلا، قصرا صغيرا في الواقع، ل تشاركيني إياه؟ معي، ومع ابنتي؟"

ومدت أصابّعها تتحسّس بها دقنه، وقالت:

هاذا كنت ستفعل لو جئت الى هنا بعد رجوعك، ولم جدنى؟"

۱۵٤

•كنيت سأخرج في هدوء عن صوابي• قالها بشيَّء من الثبات.

ولا أعتقد ذلك ٠٠

ولا؟ أعتقد أنني كنت سأفعل ٠٠٠ بل إن أبي كان يظن ذلك

"لقد اتصل بي هاتفيا هذا الصباح، وأخبرني أنه تلقى مكالمة هاتفية من المستشفى تخطره بأنك كنت تنوين ترك "ماذا تعنى؟" المستشفى اليوم ٠٠٠ وارتاى أبي أنني ينبغي أن أعلم بذلك٠" "أوه، جويل!"

"من حقك أن تقوليها مرات ٠٠٠ ومرات ٢٠٠٠ وإذن فقد أثبت أبوك أنه ليس شريرا الى ذلك الحد ·

وتصلب فم جويل بعض الشيء ، وقال:

الست واثقا من ذلك ، يعرف ما يعمله طوال تلك الفترة، وهذه طريقته التي عاملني بها باستمرار ٠٠٠ لو أنك فقط لَجأت الي أنا منذ البداية • • •

"وكيف كنت أستطيع ذلك؟"

وأوما جويل برأسة، وقال: •أعرف! ما الاسم الذي كنت تطلقينه علي؟ أناني وكاذب! ياإلهَي لقد دفعت ثمن ذلك أما بالنسبة ألَّى أبي فإنني من باب حسن الظن أقول إنه وجد في مرض سارة وسيلة يمحو بها شعوره بالذنب نحو وفأة أمني القد كأن يريد أن يساعدها حقاً ، وإنني متأكد من ذلك • "

والآن؟

"والآن نتزوج بأسرع ما يمكن، " ولمست رأسها بيدها ، وقالت:

"أو لا يضايقك هذا؟"

وابتسم جويل ابتسامة دافئة فيها شيء من التسامح، وقال:

"لماذا أتضايق، إنك تبدين وكأنك طفلة رضيعة!"

وتمتمت راشيل بسخرية: "طفلة رضيعة نمت أكثر من اللازم!"

ورد جویل:

"ليس في نظري،

وجدَّبها نحوه ، وقبل فروة رأسها الناعمة، وقال:

سُوفَ يَنْمُو، وَمَعَ هَذَا فَأَنْنِي احبَكَ على أَيةَ صُورة، يا راشيل ••• أنا لا أنكر أنني أحبك عندما تكونين عروسا جميلة في 

"سوف تبتهج سارة عندما تجد أن لها أما وأبا وأضاف جوّيل في رقة:

"وبيِّتا كذلك والآن هل تزيمين حقيبة الملابس هذه؟ أم أربيُّها أنا ؟ إننيِّ منَّهك تمامًا ، ولم أنم منذ ثلاثة أيام ، إنك

لا تعرفين مدى المشقة التي سبتها لي، ولا الليالي التي

وسألته: "هل أستحق كل ذلك؟"

وابتسم أبتسامة عريضة، وقال في استسلام: "بدون أدنى شك، •

# الباقة المقبلة من عبير

### قلب في المخيط

كانت وندي براون فتاة جميلة، مرحة ، وثرية ... او هكذا رأها ركاب الباخرة «فايسون» في رحلتهم الطويلة عبر المحيط الا ان قلباً آخر يخفق في صدرها ، قلب لا يتخيله اولئك الركاب السعداء الذين يبحثون عن مفامرات بين امسوائج المحيط الهائلة ، كان يصطخب بسر رهيب أقسمت الا تبوح به لأحد مهما كانت الظروف . لكن القدر يخبىء مفاجاته في به لأحد مهما كانت الظروف . لكن القدر يخبىء مفاجاته في احلك الليالي. والرجل المدعو غارث ريفرز جاء يقرع باب ذلك القلب اليائس، فهل تفتح وندي ؟ هل تقول نعم ؟ ام تحاول الفرار حاملة سرها في قلب محطم ؟

107



# تعالى الى الادغال

اعتادت اندريا على التجوال في مختلف انحاء العالم مع شقيقها، ولم تثر فكرة مصاحبتها له في رحلة الى أدغال الملايو تستغرق ثلاثة اسابيع ، أية مخاوف في نفسها

إلا أن جيمس فرغسون - الطبيب الذي يعمل مرشداً لفريق الرحلة - كان مصمها على عدم إصطحابها معهم .. وقررت اندريا ألا تستسلم لهذا الامر . واستطاعت في النهاية ان تلحق بالغريق وتنضم إليه .

ولكن في الظروف البدائية لحياة الادغال ، كانت اندريا ترى فرغسون في ضوء مختلف تماماً . وكان صديق شقيقها جوي رامزي يفقد سيطرته على نفسه ، بينا كانت مارغريت باكستر تفقد حظها في الفوز بقلب طبيب الادغال جيمس فرغسون ... وتعود اندريا إلى لندن بعد انتهاء المهمة ، وحدها .. الى ان يمطل المطرعنيفا ذات ليلة ..



#### عذراو في المدّنية

ميراندا وردة ريفية بيضاء ، جاءت الى لندن لتعمل في شركة مديرها العام جايسون معروف بمغامراته العاطفية . الجميع يخافون جايسون وهو دائيا على سفر ، لكن الظروف تشاء ان يلتقيا ، هي العذراء البريئة برأسها المليء باخلاقيات وتقاليد تعتبرها المدينة الكبيرة بالية ، وهو بسطوته وخبرته في المجال العاطفي .. وتلتمع بينها تلك الشرارة الغامضة التسي لا يستطيع مخلوق أن ينكر سلطتها على القلوب . لكن جايسون لا يبوح بحبه ، وحتى بعد الزواج تبقى اشباح الماضي مخيمة على حياتها . فهل تزوج جايسون لأنه سئم مطاردة النساء ، ام تراه حافظ على علاقة مشبوهة في الظل ؟

حادث قنبلة في الطائرة العائدة به من إحدى رحلاته يكشف لمراندا كل الحقيقة .



## جنب في الظلام

البصر نعمة لا تعوض ، كل شيء آخر يمكن اصلاحه سوى فقدان الرؤية ... ان يغرق العالم من حولك في الظلام الدامس ، خاصة بعدما عرفت هذا العالم وعشبت فيه ... فكيف ان تفقد بصرك من أجل شخص تحبه فاذا به يهجرك غير أبه لمصيبتك؟

هذا ما حصل لليوناني بالهلوس ديمتريوس الذي وقع في حب الانكليزية لوسيندا ...

وكانت تيسا شقيقة لوسيندا تحبه في السر وهو لا يعبا لها، فعندما علمت بقرب موعد خطبته لأختها غادرت بلدها لئلا يؤلمها ما سترى ... وعندما عادت وجدت لوسيندا مخطوبة الى رجل آخر، فهاذا حصل ؟ وهل تذهب تيسا للبحث عن حب ضائع مع رجل لا يرى ؟

٧,